

لعلامة المحقق الاستاد الجايد الشيخ حسن محمر المشاط من كبارعلماء الحرم المكي الشريف

غفرالله له ولوالديه واحسن اليهما واليه

جَميع حقوق الطبّع محفوظة للمؤلف وقدجَعلنامشك الخامر دعاء ووداع شهرالصّامر

> الطبعة الرابعة ۱۳۹۲ د / ۱۹۷۲ م

وهي تمنازعن سابقنها بنهديب وبعض زمادات مهمات



لعلامة المحقق الاستاد الجليل الشيخ حسن محمد المشاط من كبار علماء الحرم المي الشرف

غفرالله له ولوالديه واحسن اليهما واليه

جَميع حَمَّوق الطَّبَع محفوظة المؤلف وقدجَعلنامشك الخنام دعاء ووداع شهرالصيام

> الطبعَة الرابِحَة ١٣٩٢ء / ١٩٧٢ع

وهي تمازعن سابقنها بنهنيب وبعض زمادات مهمات

# بش لمِللةِ الرحمن الرحمة

نحمد الله تعالى ونستعينه ونستعيذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له . ونشكره – والشكر من نعمه الجزيلة – أن جعل شهر رمضان سيد الشهور . ونصلى ونسلم على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود واللواء المنشور ، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور .

أما بعد ، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .

هذا، وقد وقع فى خلكى أن أجمع أحاديث من دواوين السنة المحمدية فيما يتعلق بشأن رمضان ، مما يحث على القيام بوظائفه ، ويحتاج إليه كل إنسان ، فانتخبت من كتب السنة الشهيرة ما ترى ، وعلقت عليه بحسب ما دعت إليه الحاجة ، مما يوضح مجمله ، أو يحل مشكله ، أو يتمم المراد ، وليس لى فى ذلك إلا الجمع والترتيب وحسن الاختيار بعد البحث والتنقيب . والله تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وسببا موصلا إلى جنسة الفردوس جنة النعيم ، مع والدينا وأحبابنا وكل من له تعلق بنا . آمين .

## بِسِمُ اللّٰهِ (الْحُرِيْ الْمُحَيِّمُ ) ماجَاه في وجوب صَوم رمَضان

قال الله تبارك وتعالى: (يأيُّها (۱) الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَى النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ .

#### ما جاء فی وجوب صوم رمضان ..

كان وجوبه فى شعبان من السنة الثانية من الهجرة ، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين . ورمضان من رمض إذا احترق ، لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، سمى بذلك، إما لارتماضهم فيه من حر الجوع أو لارتماض الذنوب فيه . قوله تبارك وتعالى : (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم) أى فرض عليكم (الصيام) أى صيام رمضان ، والكاف في قوله تعالى : (كما كتب) في موضع نصب على النعتأى كتابا كما كتب (على الذين من قبلكم) من الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام . وحكمة التشبيه تأكيد الحكم والتسلى لعباده حيث أخبرهم بأن الصيام الذى كتبه التشيه قد كتبه سابقا على غيرهم فان التأسى في التساوى . قال الشاعر : فما يبكون مشل أخى ولكن أعزى النفس فيه بالتأسى في التساوى . قال الشاعر : فما يبكون مشل أخى ولكن أعزى النفس فيه بالتأسى في التساوى . قال الشاعر :

(١) هكذا رسم القرآن الذي لا يجوز كتبه بغيره .

قال العلامة ابن عاشر في شرحه لمورد الظمآن :

أن يتبعوا المرسوم في القرآن حرفا من الرسم الذى تأصلا حرفا من القرآن عمداً كفرا فواجب على ذوى الأذهان زيادة أو نقصا أو إن بدلا روى عياض أنه من غيرا

# لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ؛

(لعلكم تتقون) المعاصى فان الصوم يكسر الشهوة التي هى مبدؤها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: «من استطاع منكم الباءة فليتروج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء» بكسر الواو أى فان الصوم لمن لم يستطع النكاح وقاية وحصن.

وفي قوله تعالى لعلكم تتقون بيـــان لحكمة الصوم وسره . والمعنى أن الله تعالى إنما شرع لعباده الصوم ليؤهلهم بذلك إلى تقواه التي هي امتثال مأموراته واجتناب منهياته ، وبذلك يدخل المكلف في زمرة السعداء ويقوم بأوفر نصيب في الحياة ويعمل لسعادة الدارين . وفقنا الله لذلك بمنـــه وكرمه ( أياما ) منصوب بفعل مضمر تقديره صوموا أياما (معدودات) أي مؤقتات بعدد معلوم أى قلائل ، فان القليل يعـــد عدا والكثير يهـــال هيلا ، والمراد بها رمضان ، فيكون قد أخبر الله أولا أنه قــــد كتب علينا الصبيام ، ثم بينه بقوله عــز وجل أياما معدودات . ثم بين الأسباب التي تبيح للمكلف أن يفطر بقوله ( فمن كان منكم ) حين شهود رمضان (مريضا) أى مرضا يعسر عليه الصوم معه كما يؤذن به قوله تعالى يريد الله بكم اليسر (أو على سفر) أى مسافراً سفرا تقصر فيه الصلاة فأفطر ( فعدة ) أى فعليه عدة ما أفطر ( من أيام أخر ) يصومها بدله . قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : للمريض حالتان إحداهما ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطُّر واجبا ، الثانية أن يقـــدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. قال طريف بن تمــام العطاردى : دخلت على محمد وقال جمهور من العلماء : إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر . قال ابن عطية : وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون . قال القرطبي : قلت قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين فَمَنْ تَطوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرً رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ .

البـاب إن شاء الله تعالى . قال البخارى : اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان فعادني اسحق بن راهوبه في نفر من أصحابه فقـــال لي : أفطرت يا أبا عبد الله فقلت نعم ، فقال خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة قلت حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أى المرض أفطر ؟ قال من أي مرض كان كما قال الله تعالى : فمن كان منكم مريضا قال البخارى : وهذا الحديث لم يكن عند اسحق . وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر أن تز داد عينه وجعــا أو حماه شــدة أفطر أي وعليه القضاء بعــد زوال المرض ( وعلى الذين يطيقونه ) أى الصيام ان أفطروا ( فــدية ) أى إعطاؤها ، وهي (طعام مسكين ) قدر ما يأكله في يومه وهو من غالب قوت البلد ، وكان ذلك في بدء الإسلام ، خيروا بين الصوم وبين الإفطار والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم . أخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال لمـــا نزلت هذه الآية « وعلى الذين يطيقونه » كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر ويفتدى ، فعل ذلك حتى نزلت الآية التى بعـــدها فنسختها « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » قال تعالى : ( فمن تطوع خير ا ) بأن زاد على المد من الإفطار والفدية ( أن كنتم تعلمون ) ما في الصوم من الفضيلة فافعــــلوه (شهر رمضان) مبتدأ خــبره ( الذي أنزل فيه القرآن ) أي من اللــوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ، وكان ذلك ليلة القدر ، ثم نزل منجما إلى الأرض في ثلاث وعشرين سنة . وقد جاء هذا عن ابن عباس وغيره . وهذه تسمية

هُدًى لِلَّنَاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ؛ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

قرآنية لهـــذا الشهر ، وما سمى القرآن شهرا غيره باسمه المعروف به فاعلم ( هدى للناس ) أى حال كونه هاديا للناس من الضلالة ( وبينات ) آيات واضحات ( من الهدى والفرقان ) أى من جملة الكتب الإلهية الهـــادية إلى الحق والفارقة بين الحق والبساطل باشتمالها على المعارف الربانية والأحكام العملية (فمن شهد) حضر ( منكم الشهر فليصمه ) وإنما أعاد رخصة المريض والمسافر في قوله تعالى : (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) لئلا يتوهم نسخه بتعميم الموصول في قوله تعالى : « فمن شهد » اهتماما بشأن الرخصة فأنه تعالى يحبُّ أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه ، وعقب ذلك بقوله تعالى: ( يريد الله بكم اليسر) أى باباحة الفطر للمعذور والمسافر (ولا يريد بكم العسر ) ليؤكد ذلك الطلب. قال العلامة ابن البخارى(١) في محاسن الإسلام: والعجب كل العجب من لطف الرب في هذه الآية حيث أكد اثبـــات اليسر بنفي العسر . فان قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر »يقتضي ألا يريد بهم العسر ، وقوله « ولا يريد بكم العسر » يقتضى أن يريد بهم اليسر ، فجعل كل واحد من العبارتين تأكيداً للآخر بأحسن أوجه التأكيد ، ثم أثبت اليسر ونفى العسر مؤكدا بأحسن التأكيد مشيراً إلى أعلى أوجه اليسر حيث لم يجمع بين الأمرين بعبارة واحدة ، فإنه لو قال يريد الله بكم اليسر مرتين لم يسغ في مسامع عباده كما يسوغ عند اختلاف العبارة فلم يجمع على 

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الرحمن بن احمد أبو عبدالله البخاري الملقب بالزاهـــد صنف في التفسير أكثر من الف جزء وأملى في آخر عمره ، توفي ليــلة الثاني عشر من جمادي الآخر سنة ٤٦ه (انظر الجواهر المضة في طبقات الأثمة الحنفية) للقرشى

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّى فإنِّى قَريبٌ أُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ .

الروح بين فوت الروح وفوت الإيمـــان الذي هو أعلى الفتوح . وعطف على قوله يريد الله بكم اليسر قوله (ولتكملوا العدة) أى ويريد أن تكملوا عدة اكمالهـــا ( على ما هداكم ) وأرشدكم لمعـــالم دينه ( ولعلكم تشكرون ) الله تعالى على ذلك فإن الشكر على النعمة أعظم داع إلى استدامتها ، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولمسا سأل بعض الصحابة رسمول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أقريب ربنــا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ نزل قوله تعالى : وإذا سألك عبدادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ، أي أسمع دعاء عبدى الداعى إذا دعاني فينبغى للعبـــد أن يدعـــو ويعلم أن له رباً يسمع دعاءه إذا دعاه ولا يخيب رجاء من رجاه ، فإنه إذا دعا كذلكباخلاص وتضرع أجاب الله دعاءه . ولا يقال : قـــد يدعو الداعي مبـــالغاً في الدعاء والضراّعة ولا يجاب له ، لأن للدعاء آدابا وشرائط من استكملها وأتي بهـــا كان من أهـــل الاجابة ، على أن الإجابة لا تتعين في إعطاء الأمنية ، بل قــــد تدخر له في الآخرة أو يرفع عنه بهــا نوع من البـــلاء كما ثبت ذلك ، فعلى كل يتأكد على العبد أن يلازم باب مولاه بالدعاء فأنه ينفع ممـــا نزل وممـــا لم ينزل ، فقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من الشر مثلها ، ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم » فقال رجل من القوم : اذن نكثر ؟ قال : الله أكثر ، أى اجابة . أخرجه الترمذي . وله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ مَن فتح لَه باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة ، وما سئل الله شيئاً أحب اليه من أن يسأل العافية ، وأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينرل » . وله عن سلمان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لاير د القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر » وله عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من لم يسأل الله يغضب عليه » أى لأنه قانط أو مستكبر وكل منهما موجب للغضب . ولله در بعضهم حيث يقول :

وَسَلِ الذي أبوا به لا تُعجّبُ و بني آدم حين يُسأل يَغْضُبُ لا تسالن أبني آدم حاجة الله يَغْضَبُ إِن تركت سؤاله

ومن آداب الدعاء ألا يستعجل الداعى في إجابة الدعاء ، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لى » . وقد دعا سيدنا موسى وهارون عليهما السلام على فرعون فيما أخبر الله به عنهما حيث قال « ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » ثم أخبر أنه أجاب دعاءهما بقوله سبحانه وتعالى « قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » قالوا وكان بين قول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما وهلاك فرعون أربعونسنة . ومن آداب الدعاء أن لا يتخير شيئاً على مولاه ولا يجزم بصلاحية حال من الأحوال له ، لأن العبد جاهل من كل وجه ، قد يكره الشيء وهو خير له ويحب الشيء وهو شر له ، فعلى العبد أن يسلم نفسه إلى مولاه ويعلم أن الخيرة له في جميع مابه يتولاه وإن خالف ذلك مراده وهواه ، فإذا دعا وطلب من مولاه شيئاً يرى أن له فيــه مصلحة أيقن بالإجابة لا محالة ، قال سيدى أحمد ابن عطاء الله السكندرى في حكمه : « لا يكن تأخر أمد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره في الوقت الذي تريد » . قال العــلامة في العبد في الوقت الذي تريد » . قال العــلامة

# فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ \* أُحِلَّ لَكُمْ لَيْسَتَجِيبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ \* أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسائِكُمْ

القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا أتممت الدعاء علمت أن الإجابة معه اه. ومعناه أن الدعاء يفتقر إلى إخلاص وخضوع وذلة ومسكنة وقد لا يتيسر ذلك في كل وقت ، فإذا أتى بالدعاء على الوجه التام كانت الإجابة حسبما وعد من لا يخلف الميعاد. وفي هذا قال القائل وأحسن :

### لو لم ترد نیـــل ما أرجو وآمله من جود كفك ماعودتني الطلبا

فهذه الأخبار تحث على طلب الدعاء ، فينبغى اغتنام الوقت لا سيما في مواسم الحيرات ، فإن لله نفحات وأى نفحات . قال الله تعالى ( فليستجيبوا لى ﴾ إذا دعوتهم للإيمـــان والطاعة كما أني أجيبهم إذا دعـــوني لحوائجهم ( وليؤمنوا ) يدوموا على الإيمـــان ( بي لعلهم يرشدون ) وفي ذكر هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصوم إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند كمال العدة بل وعند الفطر وقد كان عمر بن عبد العزيز إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا وكان يقول اللهم أني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لى وقد صح للصائم عند فطره دعوة مستجابة ، وستأتي الأخبار الواردة في ذلك في محلها إن شاء الله تعالى فانتظر ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) هو في الأصل الكلام الذي يستقبح ذكره الواقع عند الحماع ، والمراد هنـــا الحماع ، وفيه الإرشاد إلى الأدب في التعبير ( إلى نسائكم ) أي حلائلكم من زوجة وأمة . نزلت نسخا لمـــا كان في صدر الإسلام من تحريم الجماع والأكل والشرب بعد العشاء روى أبو داود عن ابن أبي يعلى قال : وحدثنا أصحابنا قال : وكان الرجل إذا أفطر فنـــام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح ، قال فجاء عمر فأراد امرأته فقالت إني قد نمت ، فطن أنها تعتل فأتاها ، فجاء رجل من الأنصــار فأراد طعاماً فقالوا حتى نسخن لك شيئاً فنام فلما أصبحواً نزلت عليه الآية . قال تعالى بياناً لسبب الحكم هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالَثَنَّ بَضِرُوهُنَّ وَأَبْتغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكمْ

المذكور (هن لباس لكم وأنم لباس لهن) أى هن سكن لكم وأنم سكن له فريش لهن . قاله البحر ابن عباس : لما سأله نافع بن الأزرق في ملأ من قريش بمكة عند البيت الحرام وقال له : هل تعرف العرب ذلك ؟ فأنشد رضى الله عنه :

إذا ما الضجيع ثنى عطف تثنت عليه فكانت لباسا

وذلك في كثير من غريب القرآن كان ابن الأزرق يتعنت على الحسبر فيتطلب منه على كل معنى شاهدا من كلام العرب ويقول: هل تعرف العرب ذلك ؟ أنظر الاتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطى . والتشبيه باللبساس في الآية من حيث الستر ، فالمرأة تستر الرجل والرجل يستر المرأة ، قال الله تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » وفي الآية ما يرشدنا إلى حقيقة الصوم في الإسلام وأنه يجوز اتيسان الرجل أهله في أى ليلة من ليالى الصوم بل في أى جزء من أصبح جنبا كما هو مذهب الآئمة والجمهور سلفا وخلفا (علم الله أنكم من أصبح جنبا كما هو مذهب الأئمة والجمهور سلفا وخلفا (علم الله أنكم كنتم تختانون) أى تخونون (أنفسكم) بالجماع ليلة الصيام (فتاب عليكم) وأزال تحريمه (فالآن) إذ أحلل لكم ما ذكر (باشروهن) جامعوهن وأزال تحريمه (فالآن) إذ أحلل لكم ما ذكر (باشروهن) جامعوهن (وابتغوا) اطلبوا (ما كتب الله ليكم) أى الذى قدره في اللوح من الولد بأن تقولوا اللهم ارزقنا ما كتبت لنا . وفي الآية ارشاد إلى أنه ينبغى المبساشر أن يقصد بالذكاح حفظ النسل لا قضاء الوطر من الشهوة فقط ،

# وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

أما مجرد قضاء الشهوة فلا ينبغى أن يكون إلا للبهائم ، ففى الحديث «تناكحوا تكثروا فأني أباهى بكم الأمم يوم القيامة ، رواه البيهقى في شعب الإيمان عن سعيد بن هلال مرسلا ( وكلوا واشربوا ) الليل كله (حتى يتبين لحكم الخيط الأبيض ) وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في الأفق قبل انتشاره ( من الحيط الأسود ) وهو ما يمتد مع بياض الفجر من ظلمة آخر الليل ، فقوله تعالى : (من الفجر ) أى الصادق بيان لأول الحيطين ، وبيان ثانيهما محذوف أى من الليل ، وإنما لم يذكر لعدم تعلق حكم به فان الصوم يتعلق بظهور الأبيض ، ففى الآية إباحة الأكل والشرب وإباحة الجماع في أى جزء من أجزاء الليل شاء الصائم إلى أن يظهر ضياء الصباح . ويستدل بالآية من جعله تعالى الفجر غاية لإباحة ما ذكر على أنه الصباح . ويستدل بالآية من جعله تعالى الفجر غاية لإباحة ما ذكر على أنه لا حرج على من أصبح جنبا ، فيغتسل ويتم صومه .

واعلم أنه لما كان تبين الفجر الصادق وتحققه أول ما يبدو أمراً يعسر على الصائم وجب عليه أن يحتاط بالإمساك عن الأكل والشرب ولو في آخر جزء من أجزاء الليل أخذا من قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نظير أخذ شيء من شعر الرأس في غسل فرض الوجه عند الوضوء نعم من شك في طلوع الفجر فله لالك عند الأثمة الحنابلة وكذا عند الأثمة الشافعية مع الكراهية أما عند الأثمة المالكية فيمنع ذلك مع الشك وعند الأثمت الحنفية الكراهية أما عند الأفضل أن يدع الأكل ولا يجب عليه لأن الأصل هو الليل ثم إن تبين الأمر بخلافه وأنه أكل أو شرب بعد الفجر وجب عليه القضاء دون المكفارة باتفاق وليلاحظ الصائم أن وجوب الإمساك إنما له تعلق بطلوع الفجر لا بحصول الأذان فقد يختلف الاذان أولا وآخراً فليعلم .

فمن طلع عليه الفجر وفي فمه شيء من طعام أو شراب طرحه حالاوصح

صومه فإن لم يطرحه وبلعه بطل صومه ووجب عليه إمساك ذلك اليوم لحرمة الوقت وعليه القضاء عند الأئمــة الثلاثة وعند الإمام مالك عليه الــكفارة مع القضاء وأما حديث أي داود إذا سمع أحدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه فمحمول على النـــداء الأول فقد قال عليه الصلاة والسلام ان بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم الحديث قال الإمام البيهقي هذا أرجح فإنه محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادى كان ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر اه . وهذا هو الذي فهمه أئمة الهدى المتبوعون من الآية والحديث والسنة وقرروه في كتب الفقه المعتبرة قال العلامة ابن قدامة في المغنى والصوم المشروع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قال ابن عبد البر في قولُ النبي صلَّى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليل على أن الحيط الأبيض هو الصباح وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر وهــــذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده فشذ ولم يعرج أحد على قوله والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال : هذا قول جماعة المسلمين قلت وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليـل ليرجع قائمُكُم ويوقظ نائمــكم الحديث ولعل ما نسب للأعمش لا يصح كما قاله الإمام النووى في شرح مسلم ثم لا يجــوز تقليد ما نسب للأعمش في ذلك لأنه مذهب شاذ انعقد الاجماع دونه وإنمـــا يقلد أحد الأئمة الأربعة المجتهدين المشهورين الذين ضبطت مذاهبهم وخدمت على الكتاب والسنة وظهر آثار نفعها شرقا وغربا ولا يزال انتشارها والعمل بهـــا إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى ثم بفضل رجال الدين العاملين المخلصين رزقنا الله حبهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته بمنه وفضله . آمين . ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّلَيْلِ ، وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فَي أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّلَيْلِ ، وَلَا تَبَشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فَي الْمَسَاجِدِ . تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ عَايَتُهِ لِلنَّاسِ لَعلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧ آيات من سورة البقرة الله عَايَتُهِ لِلنَّاسِ لَعلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧ آيات من سورة البقرة

(ثم أتموا الصيام) من الفجر (إلى الليل) أى إلى دخوله بغروب جميع قرص الشمس (ولا تباشروهن) أى نساء كم (وأنتم) أى والحال أنكم (عاكفون) مقيمون بنية الاعتكاف (فى المساجد). نمى الله عز وجل من كان يخرج من المسجد وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود. وفي ذكر الاعتكاف عقب الصوم مناسبة لاحظها الفقهاء فجعلوا باب الاعتكاف بعد الصوم، وارشاد وتنبيه على طلب الاعتكاف في الصوم، وقد كان رسول الله عربي يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلى أن توفاه الله عز وجل (تلك) الأحكام المذكورة من أول آية الصوم إلى هنا (حدود الله) التى حدها لعباده ليقفوا عندها (فلا تقربوها) وهو أبلغ من لا تعتدوها، لأن النهى عن المقاربة نهى عن الاعتداء والمجاوزة مع زيادة (كذلك) كما بين لكم أحكام الصوم عن الله آياته للنساس لعلهم يتقون) مخالفة أوامره ونواهيه. واعلم أن التقوى لها ثلاث مراتب، هذه هى الثانية الوسطى المشار اليها بقول بعضهم:

وأولاها تقوى الشرك وهى مرتبة العوام ، وأعلاها وهى الشالثة مسك الحتام مرتبة اتقاء الأغيار ، فلا يشاهد صاحبها إلا الإله الواحد القهار ، وهى مرتبة خواص الحواص . ملأ الله قلبنا من حبهم ، وجعلنا من حزبهم ، ويشير إلى هذا بعض العارفين بقوله :

لقد صمتعن لذات دهرى كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي

وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « بُنيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أَنْ لا إِله إِلا اللهُ وأن محمداً رسُولُ الله ، وإِقام الصَّلاةِ ،

قوله (على خمس) أى دعائم وصرح به عبد السرزاق في روايته قاله الحافظ العسقلاني وخير ما فسرته بالوارد. قوله (شهادة) بالجر على البدل ، وبالرفع على حذف المبتدأ أو على حذف الخبر : أي أحدها شهادة (أن لا إله إلا الله) أو منها شهادة (أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله) والمراد بالشهادة تصديق الرسول فيماجاءبه، فيستلز مجميع مايطلب من المكلف في باب الاعتقاد، فلا يقال لميذكر في هذا الحديث الإيمان بالأنبياء ، والملائكة وغير ذلك. قوله (و إقام الصلاة) المراد باقام الصلاة المداومة عليها من قولهم شيء قائم أى دائم، سيدنا عمر رضي الله عنه كما في الموطأ بقوله : من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لمـــا سواها أضيع ، واعلم أن الصلاة عمـــاد الدين وأجل مباني الإسلام الخمس بعد الشهادتين ، ومحلها منالدين محل الرأس من الحسد ، فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له ، فكذلك لا دين لمن لا صلة له . قال سيدى أحمد بن عطاء الله في التنوير : والصلاة شأنها عظيم . وأمرها عند الله جسيم ، ولذلك قال الله تعالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقالِ رســول الله صلى الله عليه وسلم لمــا سئل أى الأعمال أفضل قال ؛ « الصلاة لوقتها » .

وقال صلى الله عليه وسلم « المصلى يناجى ربه » وقال : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » ورأينا أن الصلاة اجتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرها من الطهارة والصمت واستقبال القبلة والاستفتاح بالتكبير والقراءة ، والقيام ، والركوع ، والسجود ، والتسبيح في الركوع والسجود،

والدعاء في السجود ، إلى غير ذلك فهى مجموع عبادات عديدة ، لأن الذكر وحده عبادة ، والقراءة بمجردها عبادة ، وكذلك التسبيح والدعاء والركوع والسجود والقيام ، فكل واحد منها بمجرده عبادة اه . والآيات في الأمر بها والمحافظة عليها وأنها من سيما المؤمنين وشعارهم كثيرة جدا ، فان أردت شيئا من ذلك فاسمع ما يتلى عليك وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . قال الله تعالى وهو أصدق القائلين «حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين » وقال تعالى « منيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلوة ولا تكونوا من المشركين » الانابة الرجوع إلى الله والتقوى امتئال المأمورات التي منها إقامة الصلاة واجتناب المنهيات التي من جملتها ترك الصلاة ثم أكد في الآية الأمر باقام الصلاة الذي هو الاتيان بها على الوجه المأمور به فقال « ولا تكونوا من المشركين » مما يدل دلالة واضحة على شأن الصلاة في نظر تكونوا من المشركين » مما يدل دلالة واضحة على شأن الصلاة في نظر تكونوا من المشركين » مما يدل دلالة واضحة على شأن الصلاة في نظر الشارع وأن تاركها على خطر عظيم في دينه . نسأل الله السلامة والعافبة .

وقال تعالى شأنه « قــد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم والذين هم عن اللغــو معرضون . والذين هم للزكوة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمــانهم فأنهم غــير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العــادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » وقال تعالى « إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون » . فاستثناهم الله من نوع الإنسان المخلوق على الهلع والجزع عنــد مس الشر والمنع عند مس الخير له . وقال تعالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . ولذكر الله أكبر » فالمصلى المقيم للصلاة كما أمر الله ورسوله تنهاه

صلاته عن فعل ما يكرهه الله منه . وقال تعالى « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » .

فهذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة لا يسع أحدا ينسب نفسه إلى الإسلام ويعد شخصه في صفوف المسلمين أن يترك شيئا منها في حال من الأحوال ما دام يعقل ولو بلغ به المرض والعجز أقصى غاياته ، نعم إذا إلم يستطع أن يصلى قائما مستقلا لمرض فيصلى قائما مستندا ، وإذا لم يقدر فيصلى جالسا كذلك ، وإن لم يستطع فمضطجعا على جنبه الأيمن فالأيسر فعلى ظهره ، ودين الله يسر .

الشهوات فسوف يلقون غيا . إلا من تأب وآمن وعمــل صالحــا » قال الشمس الذهبي في كتاب الكبائر قال ابن عباس رضى الله عنهما ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتهـــا . وقال سعيد ابن المسيب سيد التـــابعين وامامهم: هو أن لا يصلى الظهر حتى يأتي العصر ولا يصلي المغرب إلى العشاء ، ولا يصلي العشاء إلى الفجر ، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس . فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب أوعده الله بغي ، وهو واد في جهنم بعيد قعره،خبيث طمعه . وقال تعالى «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » أي غافلون عنها ، متهاونون بها ، وقالسيدنا سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون ، قال : هو تأخير الوقت ، أي تأخير الصلاة عن وقتها . سماهم مصلين لكنهم لما تهاونوا بهما وأخروها عن وقتهما أوعدهم بويل وهو شدة العذاب ، وقيل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره ، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب إلى الله ويندم على ما فرط وقال تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون » قال المفسرون المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس ،

فمن اشتغل بمـــاله في بيعه وشرائه ومعيشته وضيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من الحاسرين .

إذا علمت هذا وما جاء فيه من الآيات فاصغ لمسا أذكره لك مشفوعا بشيء من الأحاديث النبوية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » . وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » وقال صلى الله عليه وسلم « من فأتته صلاة العصر فقد حبط عمله » وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله » وقال صلى الله عليه وسلم « من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف » قال بعض العلماء : وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بمـــاله أو ملكه أو بوزارته أو بتجارته فأن اشتغل بمــاله حشر مع قارون ، وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون ، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان ، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خاف تاجر الكفار بمكة . وروى البيهقى باسناده أن عمر بن الخطاب قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أى الأعمال أحب إلى الله تعالى في الإسلام قال « الصلاة لوقتها » ومن ترك الصلاة فلا دين له ، والصلاة عماد الدين .

وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى العبد الصلاة في أول الوقت صعدت إلى السماء ولها نور حتى تنتهى إلى العرش فتستغفر لصاحبها . إلى يوم القيامة وتقول : حفظك الله كما حفظتى ، وإذا صلى العبد الصلاة في غير وقتها صعدت إلى السماء وعليها ظلمة فاذا انتهت إلى السماء تلف كما يلف الثوب الحلق ((أى البال ) ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كماضيعتنى وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة « لا يقبل الله منهم صلاتهم . من أم قوما وهم له كارهون ، ومن استعبد محررا ورجل أتى الصلاة دبارا » والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته وقال صلى الله عليه وسلم «من جمع بين صلاتين من غير عذر

فقد أتي بابا من أبواب الكبائر» وقال صلى الله عليه وسلم « من لقى الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته » وقال ابن مسعود : « من لم يصل فلا دين له » و لمـــا طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قيل له الصلاة ياأمير المؤمنين قال نعم ، ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وصلى وجرحه يثعب أى يسيل دما وقال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك صلاة واحدة متعمدا لقى الله تعالى و هو عليه غضبان . قال عبد الله بن شقيق التابعي رضي الله عنه : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لايرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . وسئل رضي الله عنه عن امرأة لا تصلي فقال من لم يصل فهو كافر وقال عون بن عبد الله : ان العبد إذا أدخل قبره سئل عن الصلاة أول شيء يسأل عنه فأن جازت له نظر فيما دون ذلك من عمله ، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد ، قال ابن حزم لاذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها ، وقتل مؤمن بغير حق ، ثم لتعلم أن تاركالصلاة ليس له حظ في دعاء الصالحين لأنه خرج من زمرتهم مع مافو ّته على نفسه من حق العباد الذي عليه كل يوم في كل صلاة من الدعاء لعباد الله الصالحين وقال الحبيب سيدى السيد عبد الله باعلوى في النصائح الدينية والوصاياالإيمانية ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المبادرة بها في أول مواقيتها وفي ذلك فضل عظيم وهو دليل على محبة الله وعلى المسارعة في مرضاته ومحابه . قال عليه الصلاة والسلام « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ، وإن العبد ليصلى الصلاة ولم يخرجها عن وقتها ولمـــا فاته من أول الوقت خير له من الدنيا وما فيها » . وقبيح بالمؤمن أن يدخل عليه وقت صلاته وهو على شغل من مشاغل الدنيا فلا يتركه ويقوم إلى فريضته التي كتبها الله عليه فيؤديها . وما ذلك إلا من عظم الغفلة وقلة المعرفة بالله ومن ضعف الرغبة في الآخرة ، ومنالمحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها وحسن الحضور للقلب وتدبر القراءة وفهم معانيها واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود وامتلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه عند التكبير والتسبيح وفي سائر أجزاء

الصلاة ومجانبة الأفكار والخواطر الدنيوية والاعراض عن حديث النفس ، وليلاحظ المصلى حين صلاة القيام والتراويح أنه يجب أن يتجنب ما يفعله بعض الجهلة من الاسراع في الصلاة المخل بأركانها والإسراع في قراءةالقرآن والركوع والسجود في سرعة واختطاف ونقر كنقر الغراب فالصلاة التي على هذا الوصف فاسدة الاعتبار يترتب على فاعلها الوزر لأنها فقدت أركانها فمثل هذا لا هو صلى صلاة تامة بخضوع وخشوع مستوفاة ما يلزم لها ولا هو ترك فكان معترفا بالقصور والتقصير بل لا يبعد ذلك المصلى أن يكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ) وحديث المسيء صلاته مشهور وإن أردت نور الله بصيرتي وبصيرتك أن تقف على ما جاء في التهديد والتحذير من الإسراع في الصلاة المؤدى إلى نقصها فألق السمع إلى ما رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر فيسجوده وهو يصلىفقال لو مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال « مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا » وقال أبو هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وأنا حاضر لو كان لأحدكم هذه السارية لكرة أن تجدع كيف يعمد أحدكم فيجدع صلاته التي هي لله فأتموا صلاتكم فأن الله لا يقبل إلا تاماً رواه الطبراني في الأوسط .

يقول العبد الضعيف كان الله له، ولا يرضى المصلى إذا علم ذلكأن يموت على غير الفطرة أو أن يكون كما قال القائل :

وكم من مصل ماله من صلاته سوىرؤية المحرابوالخفضوالرفع تراه على سطح الحصيرة قائمًا وهمته فيالسوق في الأخذ والدفع

وفي الحديث « ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وأن المصلى قد يصلى الصلاة فلا يكتب له فيها سدسها ولا عشرها أعنى أنه يكتب له منها القدر الذى كان فيه حاضرا مع الله خاشعا له وقد يقل ذلك وقد يكثر بحسب الغفلة والانتباه فالحاضر الحاشع في جميع الصلاة تكتب له صلاته كلها والغافل اللاهي في جميع صلاته لا يكتب له شيء منها . فاجتهد أيهـــا وأشعر نفسك أنك قائم بين يدى ربك تنـــاجيه وتتدبر ما تتاوه من كلامه تعالى في صلاتك . نسأل الله التوفيق والإعانة بمنه وكرمه . آمين . ولقــــد بلغ الخشوع في الصلاة برجال من السلف الصالح العارفين بجلال قدر الصلاة والعالمين بعظم موقعها من الدين مبلغا عظيما . فمن ذلك أن أحدهم كان يقع عليه الطير وهو قائم في الصلاة أو ساجد يحسب أنه حائط أو جماد من شدة هدوئه وطول قيامه وسجوده . ومرة سقطت في جامع البصرة اسطوانة انزعج لسقوطها أهل السوق وكان بعضهم يصلي في المسجد فلم يشعر بها من شدة استغراقه في صلاته . واحترق بالنار بيت سيدنا على بن الحسين المشهور يا ابن رسول الله ! فلم يرفع رأسه ، فلما فرغ من صلاته قيل له ذلك ، قال : ألهتني عنه نار الأخرى . وقيل لبعضهم هـــل تجد في صلاتك ما تجـــد من وسواس الدنيا؟ فقال : لأن تختلف في الأسنة أحب إلى من ذلك . ولما سرق فرس الربيع بن خثيم وهو في الصلاة جعل النـــاس يدعون عليه فقـــال الربيع : لقد رأيته حين أطلقه ، فقالوا لو طلبته فأخذته منه فقال : صلاتي أحب إلى من فرسي وهو منه في حل قلت ومن تتبع أحـــوال السلف الصالح وسبرها وجد الشيء الكثير من ذلك الذي يدل على معرفتهم حقيقة بالدين ، وبموقع هذه الصلاة منه . وبوجود أصل المحبة في قلوبهم التي أثمرت حلاوة الإيمـــان والطاعة حتى جعلتهم لا يشعرون بما سوى طاعة مولاهم . ولعل الناظر في أحوال السلف وأخبارهم يستشعر في نفسه البعـــد عنهم والاستغراب لأحوالهم السنية ، وما ذاك إلا لاستغراق العبد في الغفلة عن الله تعالى . قال سيدى أحمد بن عطاء الله في تاج العروس في تهــــذيب النفوس : ما سبب استغرابك لأحوال العارفين إلا استغراقك في القطيعة ، ولو شاركتهم في الأسفار لشاركتهم في الأخبار ، ولو شاركتهم في العناء لشاركتهم في الهناء .

وقد أطلت الكلام في موضوع الصلاة حتى كاد يخرج بنا عن الموضوع الذى نحن بصدده ، لأني رأيت الحاجة تدعو إلى الترغيب في هذا الركن العظيم الذى هو أحد أركان الدين ، والترهيب من تركه الذى هو هدم لركن متين . فقد أهمل كثير من الناس هذا الفرض بالترك مرة من بعضهم ، والتأخر عن الوقت من البعض الآخر ، وربما جمع بعضهم بين صلاتين في وقت واحد ويؤديها في خفة من الحركات ونقرة كنقر الديك ، وهو مع ذلك يقدم حظوظه النفسية من طعام وشراب ونوم وراحة ونحو ذلك على النهوض إلى الصلاة التي هي سبب سعادته الدنيوية والأخروية ، وذلك هو عين التهاون بأمر الصلاة ، ويكثر ذلك جدا كما هو مشاهد لدى من يعاني عملا دنيويا يريد أن ينتهي منه ، كمن يمتهن بشأن البيع والشراء فأنه لا يترك ذلك لأجل الصلاة حرصا على الربح المنتظر من وراء ذلك البيع والشراء . نسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه حبه ورضاه .

واعلم أيها المؤمن المشفق على نفسه المحب لدينه ، أنه يجب عليك مراعاة أحوال أهلك وتعهد شئونهم في أمر الصلاة ، وأن تقوم بواجب تعليمهم لها وأمرهم بها والمحافظة عليها ، فأنك راع عليهم وكل راع مسئول عن رعيته. واسمع قول الله تعالى « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » . وقوله تبارك وتعالى « يأيها الذين آمنوا قوانفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة » .

وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهب إلى فاطمة وعلى رضى الله عنهما كل صباح ويقول : الصلاة ! وكان يفعل ذلك شهرا . وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة ،

وإيتاء الزكاة ، وحِّج البيت ، وصوم رَمضَان » . رواه إماما المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيرى في صحيحيهما .

وتلا « وأمر أهلك بالصلاة » وأخرج الأمام أحمد في الزهد عن ثابت قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة : صلوا صلوا قال : وكانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة . ومن هنا كان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال : قوموا فصلوا ، بهذا أمر الله رسوله ، ثم يتلو الآية . ولا يخفى عليك من ذلك كله أن الصلاة سبب في ادرار الرزق على العبد وكشف الهم عنه . فسأل الله الكريم أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه ، أنه الرب الرحيم .

قوله (وايتاء الزكاة) هي اخراج جزء من المال على وجه مخصوص في وقت مخصوص. وفائدتها طهرة المال ، ومواساة المسلم أخاه الفقير المحتاج قوله (وحج البيت) أي الحرام في العمر مرة لمن استطاع اليه سبيلا . ويسن بعد وقوع الفرض مرة إلا أنه يتأكد بعد خمس سنين لمن أمكنه ذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى « أن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضى عليه خمس سنين لا يفد لل لمحروم» قوله (وصوم رمضان) هذا موضع الترجمة ، ولذلك وقع في صحيح البخارى في كتاب الإيمان بتقديم الحج على الصوم وعليه بني ترتيبه . والصوم لعقمطلق الإمساك . قال أبو عبيدة . كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . قال الله تعالى اخبارا عن السيدة مريم عليها السلام « اني نذرت للرحمن صوما» أي امساكا وسكوتا عن الكلام . وقال النابغة .

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما فان قيل كيف قسم الشاعر الخيل إلى صيام وغيرها فلا تبقى حالة أخرى إذ لا واسطة بين النقيضين وقد أثبت حالة أخرى ؟ قلت ظهر لى في الجواب

أن هذه ليست أمرا ثالثا بل هي داخلة تحت قوله غير صائمة فأنه قسمها إلى ما هو تحت العجاج وإلى ما تعلك اللجم . ثم رأيت ابن علان ذكر أصل الأشكال والجواب عنه عن عمه أحمد بن علان الصديقي بما ذكرت فلله الحمد على الموافقة . وفي الشرع : إمساك مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قوله (ثائر الرأس) بالرفع على الصفة والنصب على الحال أى متفرق شعر الرأس من ترك الرفاهية ، ويشير بذلك إلى قرب عهده بالوفادة . قوله وجاء عندنا في البخاري بضم الدال ، والصواب فتحها ، وهو شدة الصوت وبعده في الهواء ، مأخوذة من دوى الرعد . واسم الرجل ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر على ما جزم به ابن بطال في آخرين ، وكان سؤاله عن شرائع الإسلام أو عن حقيقة الإسلام ، وإنما لم يذكر الشهادة لاحتمال أنه علم أن السائل يعلمها ، ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض بعد أو اختصره الراوي . قوله (ولا نفقه ) أى ولا تفهم ما يقول ، وهو بالنون المفتوحة ، وكذا في قوله (ولا نفقه ) أى ولا تفهم ما يقول ، وهو بالنون المفتوحة ، وكذا في قوله نسمع على الأشهر المعروف كما قاله الإمام النووي في شرح مسلم ، وروى باليساء المثناة من تحت المضمومة في الكلمتين .

قوله ( إلا أن تطوع ) بتشديد الطاء والواو أصــله تتطوع ، ويجــوز

غيره ؟ قال : لا إِلا أَن تَطَّوَّعَ . قال وذَكَر له رسولُ الله على غيرُها ؟ قال : لا إِلا أَنتطوع عَلَيْ الزّكاة فقال هل على غيرُها ؟ قال : لا إِلا أَنتطوع فأَدْبرَ الرجل وهو يقول : والذي أكرمك لا أَزيد على هذا ولا أَنقُصُ منهُ . فقال رسول الله عَلِيْ : أَفُلَحَ إِن صَدَقَ. متفق عليه .

## ماجاء فيمايتبتب شهررمضان

(١) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعتُ رسولَ الله على يقول : إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له . متفق

تخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين . قال الإمام النووى في شرح مسلم قال أصحابنا وغيرهم من العلماء أن هـذا الاستثناء منقطع ومعناه لـكن يستحب لك أن تتطوع . وعلى هـذا جرى من ذهب إلى عـدم القـول بوجوب إتمـام النفل لمن شرع فيه ، ومذهب المـالكية على وجوبالإتمام حملا للاستثناء على الاتصال الذي هو أصل فيـه ، وقـد قال تعالى « ولا تبطلوا أعمالكم » قوله (وذكر له) أى قال راوى الحديث : وذكر للرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة وأنها من الإسلام المسئول عنه .

ما جاء فیما یثبت به شهر رمضان

قوله (إذا رأيتموه) أى الهـــلال والمراد الرؤية ولو للبعض رؤية معتادة والحال أنه لم يكمل شعبان الثلاثين (فصوموا) لثبوت رمضان بذلك كما أنه يثبت شوال بذلك لقوله (وإذا رأيتموه) أى هلال شوال (فأفطروا) بهمزة القطع، ومحل ذلك إذا كانت السماء صحوا أما إذا كان فيها سحاب فالواجب إكمال شعبان ثلاثين، ولذا قال عليه الصلاة والسلام (فإن غم) بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أى حال بينكم وبينه غيم ليلة الثلاثين في صومكم أو في

عليه . ولمسلم : فإِن غُمَّ عليكم فاقدُروا له ثلاثين . وَلَهُ مِن حديث وَلَلْبُخَارِي : فَأَكْمِلُوا العَدَّةُ ثلاثين . وله من حديث أبى هريرة : فأكملوا عدة شعبان ثلاثين .

(٢) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه فقال: إني رأيت الهلال ، فقال: أتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِله إِلا اللهُ قال نعم . قال : أتَشْهَدُ أَنَّ محمداً رسولُ الله ؟ قال نعم . قال : فأذّن في الناس يا بلال أن يصور موا غداً . رواه أصحاب السنن .

فطركم (فاقدروا له) بكسر الدال وضمها . قال الإمام الخطابي في معالم السنن يقال قدرت الشيء قدره بمعنى قدرته تقديرا ، ومنه قوله تعالى «فقدرنا فنعم القادرون » وهـذا التقدير يفسر المراد به ما جاء في حديث الباب من الروايات من إكمال العـدة ثلاثين ، فالمعنى أفطروا يوم الثلاثين واحسبوا الشهر كاملا .

وفي الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطار يوم من شوال لرؤيته ولا يشترط رؤية جميع أهل البلد للهلال فإذا رآه بعضهم وثبت فقد لزم جميعهم فالمخاطب بذلك إنما هو مجموع الأمة لاكل فرد فرد لأنه عليه الصلاة والسلام اكتفى برؤية الرجل الواحد والاثنين والركب وأمر الأمة بالصوم والإفطار لرؤيتهم ولما هو معلوم بالضرورة لكل مسلم من أن الصوم لازم لكل فرد من المسلمين بما فيهم الأعمى الذي لا يبصر والمحبوس ومن لا تمكنه الرؤية أصلا وأنهم يكتفون برؤية غيرهم .

فقد قال عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفي رواية الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون عــزاه في جمع الفوائد لأبي داود والترمذي وقال فسر بأن معناه الصوم والفطر مع الجماعة وعظيم الناس وقال الإمام النووى المــراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان

بل يكفى رؤية عد لين أو عدل واحد في الصوم وعد لين في الإفطار وروى الدارمي وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه أى ولم يأمر أن يصومه إلا من رآه ، وروى الإمام أحمد بسنده إلى أبي عمير بن أنس حدثتني عمومة لى من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهاد فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد ففيه الأمر بالانحاد وحرمة الاختلاف «وليحذرالذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم».

فعلى هــذا إذا ثبت لدى الحاكم الشرعى رؤية هلال رمضان أو هلال شوال بمــا ذكر ، فأن الشهر يثبت ويجب الصوم في حق أهل الجهة المنقول إليها بناء على ذلك الخبر ، كما يجب الصوم على من بلغه ذلك من أهل البلاد بنحو سماع المدافع المعدة لذلك من قبل ولاة الأمور . فقد قرر العلماء على أنه يعتمد في الصوم والفطر على القرائن الدالة عادة على ثبوت شهر رمضان أو شوال كصوت المدافع وإضاءة المــآذن كما يعتمد على صوت المؤذن في معرفة دخول وقت الصلاة لجرى العـادة بتوجيه الأنكار الشديد إليه من جماعة المسلمين إذا هو كذب وذكر العلامة عليش في فتاواه على أنه يعمل بالإشارات التلغرافيــة في الصــوم لأن التلغراف أداة معتبرة للتخاطب في بالإشارات التلغر افيــة في الصــوم لأن التلغراف أداة معتبرة للتخاطب في أن من أفطر من رمضان بعد وصول خبر الصوم له بواسطة السلك متأولا بأن من أفطر من رمضان بعد وصول خبر الصوم له بواسطة السلك متأولا بأن طله الخبر مبناه أقوال المنجمين التي لا تعتبر في ثبوت الشهر شرعا فإنه تجب عليه الكفارة أي مع القضاء والإثم لأنه متعمد ومتأول تأويلا بعيداً لجهله وسوء ظنه فلا عبرة بتأويله .

إذا علمت هذا أيها المكلف المشفق على دينه فلا يجوز لك أن تشذ وتخالف

السواد الأعظم من إخوانك المسلمين في بلدك فتترك الصوم لأول يوم ثبت من رمضان لأنك لم تره بالذات أو الفطر لأول يوم ثبت من شوال لأنك لم تره فإن ذلك من الأعذار الباردة التي لا تتفق مع آداب الإسلام والشريعة السمى التي تقول إن هاذا الدين يسر مع ما في ذلك من التنطع ومسايرة الهوى والسعى في التفرقة بين المسلمين وشق عصاهم فصومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وفقنا الله جميعاً للأتباع.

وفي حديث ابن عباس دليل على قبول خبر الواحد في الصوم وأن الأصل في المسلمين العدالة إذ لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي إلا الشهادة ، وأنه يكفى في الإيمــان الإقرار بالشهادتين ولا يلزم أن يصرح بالتبرى من سائر الأديان ، وفيه دليل على عـــدم اعتبار الحساب في ثبوت الشهر يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام « فان غم عليكم فأكملوا العدة » ولم يقل فاسألوا أهل الحساب ، فالحكم الشرعي إنمــــا يتعلق بالرؤية ، وإذا كان غيم فباكمال الشهر ثلاثين لا بغير ذلك من حساب الوقت . وهـــذا هو الذي ذهب اليه الأئمة وجمهور أهـــل العلم من السلف والحلف ، ومن أجل عـــدم الاعتداد بقول أهل الحساب قالوا : يجب على الناس وجوب كفاية أن تكون لهم عناية فيلتمسوا هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان . قال الحافظ أبو الفضل في الفتح : ظاهر سياق قوله صلى الله عليه وسلم : انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، يشــعر بنفي تعليق الحكم بحساب النجوم أصلا . وقـــد شدد الحافظ الزبيدي في شرح الإحياء النكير على من عول في ذلك على حساب المنجم وقال : مما يدل على عدم الرجوع إلى قولهم ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن والحاكم«من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بمــا يقول فقد كفر بمــا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » والكاهن : من يقضى بالغيب أو يتعاطى الحبر عن المستقبلات . والعراف من يتعاطى معرفة الخبيئة والمسروق والضالة ، وهو والمنجم

## ماجاء فيمايقولماذا رائحالهلال

(١) عن طَلْحة بن عُبيْدِ اللهِ رضى الله عنه أَن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كانَ إِذَا رَأَى الْهِلالِ قالَ اللَّهُمَّ أَهِلَالُ قالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ والإِسْلاَمِ رَبِّى وَرَبُّكَ اللهُ . رواه النرمذي . وقال : حديث حسن .

(٢) وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال كان رسول الله عنهما قال أكبر . الله مَا الله عَلَيْ إِذَا رأَى الهِلالَ قال : الله أَكْبَرُ . الله مَا الله عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلامِ وَالتَّوْفِيق

والرمال وطارق الحصى داخلون في لفظ الكاهن ، والكل مذمومون شرعا. ومما يلحق بالمنجم في عدم جواز الرجوع اليه في إثبات الصوم والإفطار العمل بالآلة المكبرة الحديثة يرى بها الهلال قبل رؤيته المعتادة ، لأن الشارع الحكيم صلوات الله وسلامه عليه أناط حكم الصوم بالرؤية المعتادة التي هي في وسع المكلفين ، والرؤية بالآلة المكبرة غير عادية وهي خارجة عن طوقهم . وهذا من محاسن الشرع الشريف ، وسماحة الدين الحنيف المنيف ، الذي وسع الأمة بعطفه وحضهم برحمته ، ولم يكلفهم بما هو خارج عن طاقتهم . رزقنا الله التمسك به والثبات عليه إلى الممات . وللعلامة السبكي الكبير : العلم المنشور في إثبات الشهور وللعلامة عمدة المتأخرين شيخنا الشيخ محمد بخيت رحمه الله تعالى إرشاد الملة إلى إثبات الأهلة ، راجعهماان الشيخ الشيء الكثير الذي لا يسعه هذا التعليق اللطيف .

قوله (إذا رأى الهلال) أيّ هلال لا بخصوص هلال رمضان قوله (اللهم أهله علينا) أي أطلعه علينا: من الاهلال ، وأصله رفع الصوت ، لأنهم كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم بالتكبير . وذكر ابن عـــلان في الفتوحات المكية عن أبي عبد الله الحكيم الرمذي أن اليمن : السعادة ، والإيمان: الطمأنية

لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ . رواه الدارمي في سننه .

(٣) وعن قتادة بن دِعامة السَّدوسِي أَنه بلغه أَن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إِذا رأَي الْهِلاَلَ قالَ هلالُ خَيْرٍ وَرُشْد هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْد آمَنْتُ بِاللهِ الَّذي خَلْقَ كَا شُرَّاتً - ثُمَّ يَقُولُ الْحَمدُ لِلهِ الَّذي ذَهَبَ بِشَهْر كَذا رواه أَبو داود.

بالله: كأنه سأل دوامها ، والسلامة والإسلام: أن يدوم الإسلام ويسلم له شهره ، فإن لله تعالى في كل شهر حكمة وقضاء وشأنا في الملكوت اه (قلت) وهذا مع التشريع لأمته وإظهار الفاقة لربه يبين لنا السر والحكمة في دعائه صلى الله عليه وسلم بهذا ، فان أقواله كأفعاله مقرونة بالسداد وناظرة إلى الحكمة وفي أخباره عليه الصلاة والسلام بقوله ربي وربك الله: رد على من كان يسجد للقمر من دون الله تعالى . قوله (هلال خير ورشد الخ) هو بالتكرار ثلاثا قال في الفتوحات: والتكرار للاعتناء بالمقام ، والثلاث لأنها آخر القلة ومبدأ الكثرة ، وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا (قلت) وكما أنه يطلب من المكلف الدعاء عند رؤية الهلال فكذلك ينبغى قبل ذلك أن يتأهب لقدوم شهر رمضان وأن تستبشر النفس فكذلك ينبغى قبل ذلك أن يتأهب لقدوم شهر رمضان وأن تستبشر النفس من سفره فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول . « اللهم بارك لنا في رجب فلال إلا هلال رمضان » وروى عن على رضى الله عنه أنه كان لا يستشرف لخلال إلا هلال رمضان » وروى عن على رضى الله عنه أنه كان لا يستشرف من الأسقام والفراغ من الأشغال ورضنا فيه باليسير من النوم » اه .

### ماجاء في تبيت النسية

(۱) عن أم المؤمنين حفصة بنت أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ لَمْ يُبَبِّتِ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيامَ لهُ : رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ، قال : الحافظ ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبان .

قوله ( في تبييت النية ) التبييت هو أن ينوى الصيام في أي جزء من الليل وأول وقتها غروب الشمس . وصفة النيــة أن ينوى الامساك عن الأكلّ والشرب والحماع موقنا بوجوبه محتسبا أجره عند الله تعالى . ولا يشترط الاتيان بالنية أولَّ الليل ولا يضر ما يحدث بعد النية من أكل أو شرب أوجماع قبل الفجر قوله ( من لم يبيت الصيام ) أى نيته فلا صيام له ، فهو دليل على أنه لا يصح الصيام إلا بنية ، وأنه لا بد أن تكون مبيتة ، ولأن الصوم عمل والأعمال بالنيات . وهذا ما ذهب اليه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنسو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، إلا أن الإمام الشافعي يرى النية لكل يوم على انفراده كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، ونظر المالكية إلى أن رمضان بمنرلة العبادة الواحدة تجب في العام مرة كالزكاة وقد قال صلى الله عليه وسلم وإنمـــا لكل إمرىء مانوى وهذا قد نوى جميع الشهر . ويطلب عند المـــالكية استحبابا التبييت كل ليلة مراعاة للخلاف . قال الإمام النووى في شرح المهذب . قال الإمام الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : لا يصلح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب ألا بالنية ، وهذا لاخلاف فيه عندنا فلا يصح صوم في حال من الأحوال إلا بنية ، ومحل النية القلب، ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف ولا يكفى عن نية القلب بلا خلاف

(٢) وعن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما أنها قالت: دَخَلَ على الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: هَلْ عِنْدْكُمْ شَيْءُ ، قُلْنَا لاَ. قَالَ: فإنِّ مَا يَوْم فَقَالَ: هَلْ عِنْدْكُمْ شَيْءُ ، قُلْنَا لاَ. قَالَ: فإنِّ وَالله فَالِيَّ مَا أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا أُهْدِي لَنَا عَنْسُ فَقَالَ أَرْنيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكلَ. رواه مسلم .

ولكن يستحب التلفظ مع القلب ، وتجب كل يوم سواء رمضان وغيره ، وهذا لاخلاف فيه عندنا فلو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول ، وهل تصح لليوم الأول ؟ فيه خلاف والمذهب صحتها له ، وتبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب ، وقال الشيرازي في المهذب: وأما صوم التطوع فأنه يجوز بنية قبل الزوال قولها ( أهدى لنا حيس ) بفتح الحاء المهملة وهو الأقط مع السمن والتمر . قوله ( فأنى إذن صائم ) يحتج به من يجير أحداث نية صوم التطوع نهـــارا كالحنيفة والشافعية ، قال الإمام أبو عبد الله الأبي عن القاضى عياض: ولا حجة في ذلك لأنه أصبح صائمًا ، وإنما سأل لأنه ضعف عن الصوم فأراد الفطر ، فلما لم يجد ، بقى على صومه، أو يكون سؤاله ليعلم هل عندهم ما يحتاج اليه عند الأفطار فتسكن نفسه ولا يتعلق باله باكتساب أو يكون معنى أنى صائم لم آكل بعد شيئا (قلت ) وحاصل الجواب أن هذا الدليل لمـــا كان يتطرقه الاحتمال لم يستقم به الاستدلال ، وفيه أن الاحتمال البعيد غير منظور اليه في باب الاعتبار ، ويمكن أن يقال من طرف المالكية أنه عليه الصلاة والسلام بيت النية . على أن في بعض الروايات عن عائشة أني كنت أصبحت صائمــا . والأصل عموم حديث التبييت وعدم الفرق بين فرض وتطوع .

### ماجكاه فى فضل الصوم

(١) عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال : قال : رسولُ الله صلى الله عليه وسَلَّمَ : قال اللهُ عز وجل : « كُلُّ عَمَلِ ٱبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّومَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا

الأعمال كلها لله تعالى وهو الذي يجزى بها ــ على أقوال : من أصحها أن معنى ذلك يرجع إلى أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره ، قال في الفتح : حكى ذلك المـــازرى ونقله القاضي عياض عن أبي عبيد ، ولفظه في غريبه : قـــد علمنا أن أعمال البر كلها لله تعالى وهو الذي يجزى بها ، فنرى – والله أعلم – أنه إنمــا خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب ، ويؤيد هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس في الصيام رياء » وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم فإنمـــا هو بالنية التي تخفي عن الناس . هذا وجه الحديث عندي . قال الحافظ وقد روى الحديث المذكور البيهقي في الشعب من طريق عقيل ، وأورده من وجه آخر عن الزهري موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة واسناده ضعيف ولفظه « الصيام لا رياء فيه ، قال الله عز وجل « هو لى وأنا أجزى به » وهذا لو صح لكان قاطعاً للنراع ، ومعنى النفى في قوله لا رياء في الصوم : أنه لا يدخله الرياء بفعله وان كان قـــد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم ، فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية ، فدخول الرياء في الصوم إنمــــا يقع من جهة الأخبار . بخلاف بقية الأعمال فان الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها قال في الاحياء: إنما كان الصوم لله عز وجل ومشرفاً بالنسبة اليه وان كانت

العبادات كلها له ، كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه ، والأرض كلها له ، لمعنيين ، فذكر التأويل السابق ، ثم قال : والثاني أن الصوم قهر لعدو ألد فأن وسيلة الشيطان لعنه الله تعالى الشهوات ، وإنما تقوى بالأكل والشرب ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسداً لمسالكه ، وتضييقاً لمجاريه ، استحق التخصيص بالنسبة إلى الله تعالى : (قلت ) : والحديث المذكور متفق عليه ، ورواه أبو داود وابن ماجه ، وزاد في الأحياء متصلا به « فضيقوا مجاريه بالجوع » ولا تعرف هذه الزيادة في كتب الحديث ، فمن ثم قال الحافظ الزبيدى : وأنا أظن أن هذه الزيادة وقعت تفسيراً للحديث من بعض رواته فألحقها به من روى عنه اه والمراد بقوله : « وأنا أجزى به » : أنه تعالى انفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته ، وأما غيره من العبادات كشفت مقادير ثوابها للناس ، وأنها تضاعف من عشر إلى سبعمائة إلى ما شاء الله ، إلا الصيام فأن الله يثيب عليه بغير تقدير . قال القرطبي . ويشهد لهــــذا السياق الرواية الأخرى ، يعني رواية الموطأ ، وكذلك رواية الأعمش عن أي صالح حيث قال : كل عمل ابن آدم يضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله ، قال الله : إلا الصوم فأنه لى وأنا أجزى به ، أى أجازى عليه جزاء كثيراً من غير تعيين لمقداره . وهذا كقوله تعالى « إنما يو في الصابرون أجرهم بغير حساب » قال الحافظ : والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال .

ونقل صاحب مرشد العوام عن الشيخ أبي الحسن في معنى قوله وأنا أجزى به معنى بديعاً وهو أن كل طاعة ثوابها الجنة والصوم جزاؤه لقائي أنظر اليه وينظر إلى ويكلمني بلا ترجمان ولله در من قال:

من كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأت في رمضان باب طبيبه ويفوز من عرف الصيام بطيبه أو ليس قال الله في ترغيب

# أَجْزِي بِهِ ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ

الصوم لى وأنا الذى اجزى به فتمتعوا نيـل السعادة والغى أو ليس هذا القول قول الهنـا منصام نال الفوز من رب العلا يا من يروم تواصلا وتوسـلا يافوز من للصـوم قام بحقـه ومن الجحيم نجـا وفاز بعتقه

يا صائمي رمضان فوزوا بالمني وثقوا بوعد الله إذ فيه الهنال الصوم لى وأنا الذي اجزى به وبوجهه أضحى عليه مقبلا الصوم لى وأنا الذي اجزى به وأتي بحسن القول فيه وصدقه فالله قال عن الصيام لحلقه

#### الصوم لی وأنا الذی اجزی به

قوله (والصيام جنة ) بضم الجيم وتشديد النون . أى وقاية وسترة . و في رواية الترمذى والنسائي : جنة من النار . و إنما كان الصوم جنة من النار لأنه امساك عن الشهوات ، والنسار محفوفة بالشهوات . كما في الجديث الصحيح «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » قال الحافظ ابن عبد البر : حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا للصائم ، قال العراقي في طرح التتريب وروى النسائي عن أبي أمامة قال . « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : مرني بأمر آخذه عنك ، قال : عليك بالصوم فأنه لا مثل له » ومن هنا قال بعض العلماء . ان الصوم أفضل العبادات البدنية ، لكن المشهور تفضيل الصلاة . وهو مذهب الشيافعي وغيره ، لقوله على المشارق . والرفث الكلام أعمالكم الصلاة » رواه أبو داود وغيره . قوله ( فلا يرفث ) بضم الفياء وكسرها وفتحها . ثلاث لغات حكاهن القاضي في المشارق . والرفث الكلام الفاحش . قوله ( ولا يصخب ) هذه رواية الأكثر بالصاد ، والصخب : الفاحش والصياح ، والمراد بنهي الصائم عن ذلك تأكيد حالة الصوم ، والا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا . ويقال هذا أيضا في سابقه .

فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنَّى صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَم ِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح ِ الْمِسْكِ .

قوله (فان سابه أحد الخ) المفاعلة في قوله سابه وقاتله ليست على بابها في وجود ذلك من الجانبين ، لآن الصائم مأمور أن يكف نفسه عن ذلك ويقولُ أني صائم فالمراد بالمفاعلة التهيؤ لها ، أي أن تهيأ أحد لسبابه أو مقاتلته فليقل اني صائم ، فأنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه ، فان أصر . دفعه بالأخف فالأُخف كالصائل . قال في الفتح : وهذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة ، فان كان المراد بقوله قاتله : شاتمه ــ لأن القتل يطلق على اللعن ، واللعن من جملة السب فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله ، بل يقتصر على قوله . إني صائم إني صائم . والمراد أنه يخاطب بهذه الكلمة الذي يكلمه بذلك كما رجح هذا الإمام النووى في الأذكار ، أو يقولها في نفسه كما جزم به المتولى ونقله الرافعي وقال في شرح المهذب : كل منهما حسن ، والقول باللسان أقوى ، ولو جمعهما كان حسنا ، وفائدة تكرار هذا القول ليتأكد انزجاره أو انزجار من يخاطبه بذلك . قوله ( والذي نفس محمد بيده ) الخ فيه الاقسام على الأمر المهم للتأكيد ، والخلوف . بضم المعجمة واللام ، قال القاضي عياض . هذه الرواية الصحيحة ، وبعض الشيُوخ يقول بفتح الحاء ، قال الحطاني : وهو خطأ . والمراد بالحلوف : تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام ، وحكى الحافظ على هذا المراد ــ الاتفاق ، ثم ان معنى كون الخلوف أطيب من ريح المسك مع أنه تعالى منر ه عن استطابة الروائح الطيبة واستقذار الروائح الحبيثة لأن . ذلك من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتنفر من شيء فتستقذره ، إنمـــا هو على سببل المجاز والاستعارة ، لأنه جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا ، فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى . حكاه في طرح التثريب عن الإمام المازرى ، ثم قال : فيكون المعنى أن خلوف

فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عندكم ، أى أنه يقرب اليه أكثر من تقريب المسك اليكم ، أو أن الخلوف أكثر ثواباً من المسك المندوب اليه في الجمع والأعياد ومجالس الذكر وهـــذا قاله الداودي وجماعة ، ورجحه الإمام النووي ، وحاصـــل معناه : حمل معنى الطيب على القبول والرضا . وفي الحديث الرد على أبي على الفارسي في قوله أن ثبوت الميم في القم خاص بضرورة الشعر ، فأنها ثبتت في قوله : في فم الصائم في الاختيار . قال الحافظ في الفتح : ويؤخذ من قوله أطيب من ربح المسك : أن الحلوف أعظم من دم الشهادة ، لأن دم الشهيد يشبه ريحه ريح المسك ، والحلوف وصف بأنه أطيب ، ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة كما لا يخفي . ولعل سبب ذلك النظر إلى أصــل كل منهما ، فان أصل الحلوف طاهر ، وأصل الدم بخلافه ، فكان ما أصله طاهر أطيب ريحا اه وفي رواية مسلم والنسائي بزيادة : « يوم القيامة » بعد قوله أطيب من ريح المسك ، فيقتضي أن طيب الخلوف إنما هو في الآخرة ، وهو ما ذهب اليه العز بن عبد السلام ، من العلماء التحصيص بالآخرة ، بل جزموا بأنه عبـارة عن الرضا والقبول ونحوهما ممسا هو ثابت في الدنيسا والآخرة . والتخصيص في الرواية بيوم القيامة لأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المســك المستعمل لدفع الرائحة الكريمة طلبا لرضا الله ، ونظير ذلك التخصيص قــوله تعالى « إن ربهم بهم يومئذ لخبير » والاطلاق في باقي الروايات نظـــرا إلى أن الأفضلية ثابتة في الدارين . قوله ( للصائم فرحتان يفرحهما ) أي يفرح بهما : الأولى : إذا أفطر فرح ، وفي مسلم : فرح بفطره ، ومعناه ــ كما قال الحافظ الفرح طبيعي وهو السابق للفهم ، وقيل أن فرحه بفطره إنمـــا هو من حيث

لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » . رواه البخاري ، واللفظ له ، ومسلم .

وَفَى رَوَايَةَ لَلْبَخَارِي : « يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوَتَهُ مَنْ أَجْلِي ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ مَنْ أَجْلِي ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا » .

(٢) وعن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانُ يَدْخُلُ مِنهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ

أنه تمـــام صومه ، وخاتمه عبادته ، وتخفيف من ربه ، ومعونة على مستقبل صومه ، قال الحافظ : قلت : ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر ففرح كل أحد بحسبه ، لاختلاف مقامات الناس في ذلك ، فمنهم من يكون فرحه مباحاً وهو الطبيعي ، ومنهم من يكون مستحباً وهو من يكون سببـــه شيئا ممسا ذكره . قوله (فرح بصومه) أىبقبولهوبالجزاء الجزيل عليه المرتب على القبول . قوله (يترك طعَّامه وشرابه وشهوته من أجلي) يحتمل أن المراد بالشهوة : شهوة الجماع ، لعطفها على الطعام والشراب ، ويحتمل أن يكون من عطف العام على الحآص ، ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليهـــا ، فيكون من الخاص ، بعد العام . قوله ( والحسنة بعشر أمثالها ) هذا أقـــل التضعيف . قال العلامة الزبيدى في الاتحاف : واختلف المفسرون في قـــوله تعالى « والله يضاعف لمن يشاء » فقيل المراد يضاعف هــــذا التضعيف وهو السبعمائة ، وقيل المراد : فوق السبعمائة لمن يشاء ، وقد ورد التضعيف بأكثر من السبعمائة في أعمال كثيرة في أخبار صحيحة أكثر ما جاء فيه ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ابن عباس « من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم ؟ قال : بكل حسنة مائة ألف حسنة ، أخرجه الدار قطني والطبراني في الكبير والبيهقي . قوله ( الريان ) بفتح الراء وتشديد التحتانية :

لَا يَدْخُلُ منهُ أَحَدُّ غَيْرُهُم يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فيَقُومونَ لَا يَدْخُلُ منه أَحَدُّ غَيرُهُمْ ، فإذا دَخَلُوا أُغْلِقَ فلمْ يَدْخُلُ منه أَحَدُ عَيرُهُمْ ، فإذا دَخَلُوا أُغْلِقَ فلمْ يَدْخُلُ منه أَحَدُ ) . رواه الشيخان .

(٣) وعن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ رضي الله عنه أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : أَلا أَدُلُّكَ على أَبُوابِ الْخَيْرِ ؟ قلتُ بلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : ( الصَّومُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ كما يُطْفِيءُ الْمَاءُ النَّارَ ) . رواه الترمذي وصححه .

من الرى ضد العطش ، وهو علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخــول الصائمين منه ، وهو ممــا وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه فأنه مشتق من الرى ، وهو مناسب لحال الصائمين وجاء فيه « من دخل شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا » رواه النسائي . وفي رواية الشيخين « فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا » وإنمــا اكتفى بذكر الرى عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه : قال الحافظ : قلت : أو لكونه أشق على الصائم من الجوع اه .

<sup>(</sup>قلت): وفي الحديث: فضيلة الصيام وكرامة ظاهرة للصائمين قوله (الصوم جنة) بضم الجيم ، معناه: سترة ومانع من النار ، ومنه المجن بكسر الميم: الترس ، والحديث قطعة من حديث طويل ذكره الحافظ المنذرى في باب الصمت من الترغيب والترهيب ، قال: عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: كنت مع النبي عَلَيْنَ في سفر ، فأصبجت يوما قريباً منه ونحن نسير ، فقلت: يارسول الله ، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ، قال «لقد سألت عن عظيم وأنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، ثم

(٤) وعن أبي أمامة صُدَى بن عجلان رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله مُرْنِي بِعملٍ ، قَال : علَيْك بالصَّوْم فإنه لا عِدْل لَهُ ، قُلْتُ : يا رسول الله مُرْنِي بعملٍ ، قَال : علَيْك بالصَّوْم فإنه لا عِدْل لَهُ ، قُلْتُ : يا رسول الله مُرْنِي بعملٍ ، قَال : علَيْك بالصَّوْم فإنه يا رسول الله مُرْني بعملٍ ، قَال : علَيْك بالصَّوم فإنه يا رسول الله مُرْني بعملٍ ، قَال : علَيْك بالصَّوم فإنه لا مِثل لَهُ . رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه ، وفي رواية للنسائي قال : أتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيّلتُ : يا رسول الله مُرْني بأمر ينْفَعْني الله به ، قَال : فَقُلْتُ : يا رسول الله مُرْني بأمر ينْفَعْني الله به ، قَال :

قال : ألا أدلك على أبواب الحير ؟ قلت : بلي يا رسول الله ، قال : الصوم جنة ، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء المـــاء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ، ثم تلا قوله تعالى « تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وممسا رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بمـــا كانوا يعملون ــ ثم قال : ألا أخبرك برأسالأمر وعموده ، وذروة سنامه ؟ قلت : بلي يا رســول الله ، قال : رأس الأمــر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ، ثم قال : ألا أخبر ك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلي يا رسول الله ، قال : كف عليك هذا ، وأشار إلى لسانه ، قلت : يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بمــا نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك! وهل يكب الناس في النـــار على وجوههم ـــ أو ُقال على مناخرهم ـــ إلا حصائد ألسنتهم ؟ » رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، كلهم من رواية أبي وائل عن معاذ . قوله : (فانه لا عدل له ) بكسر العين : أى لا مثل له ، كما عبر به في الثالثة تفنناً أى لا مثل له في كسر سلطان الشهوة ، أو في كثرة الثواب ، وهذا الحديث لبيان فضل الصوم مطلقا . ويشعر بأن للصوم فوائد ، هي أسرار وحكم ، وهي جمة ، من أعظمها كونه موجباً سكون النفس الأمارة ، وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح ، فأن الصوم يضعف حركة الجوارح ، ولذا قيل : إذا جاعت النَّفس شبعت جميع الأعضاء

عليك بالصِّيام فإنه لا مِثْل له . ورواه ابن حبّان في صحيحه في حديثٍ : قال : قلتُ يا رسول الله دُلَّنِي على عملٍ أَدخلُ به الجنة ، قال عليكَ بالصَّوْم فإنه لا مثل له . قال : فكان أبو أمامة لا يُرى في بيته الدُّخانُ نهاراً إلاَّ إذا نَزَل بِهم ضَيْفٌ .

فاذا شبعت جاعت كلها . وذكر القطب القسطلاني في مدارك المرام من حكم الصوم وجوها . منها أن الأبدان إذا امتلأت من الأغذية المستلذة والأشربة المستعذبة ودامت على رفاهية العيش طغت وتجبرت وكثرت آلامها واسقامها ونسيت تذكر أحوال المحتاجين ولذا قيل : مهما خلا البطن من اللقمةامتلأت من الحكمة فاقتضت حكمة الحكيم تأديبها بجوعها وعطشها المنقص لموادها ، المذكر لأمر معادها . ولذلك جاء فيما رواهالترمذي من حديث المقداد بن معديكرب رضى الله عنهقال سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول ، ماملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ، فأن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وقد ورد عن ذي النون رحمه الله أنه قال : تجوع يا ابن آدم بالنهار وقم بالاسحار ترعجبا من الجبار ومنها تأديب العباد بألم الجوع حتى يعرفوا نعمة الشبع كابتلاء الأجسام بالسقم حتى يعرف قدر نعمة العافية من ابتلى بذلك فيكثر تضرعه ويعلم ما يقاسى الفقير من الفاقة فيحثه ذلك ويحرضه على الإحسان للمحتاجين ويقال أن أعظم ( أَن افْيَضُوا علينا مَن المَــاء أو ممــا رزقكم الله ) فاذا تذكر الصائمونمايدفع عنهم بصيامهم من تلك الأهوال هان عليهم ما هم فيه من ذلك. ومنها التشبه بصفة الملائكة عليهم الصلاة والسلام من ترك المطعم والمشرب ( فائدة ) إذا علمت ما في هذا الشهر العظيم من المزايا والفضائل وهو في الحقيقة قل من كثر فاعلم أن كل خير وبركة تصل إلى الناس في طول العام قطرة من هذا البحر قال العلامة السرهندي الإمام الرباني في بعض مكاتباته أن جمعية هذا الشهر

#### فضل رمضان في مكت

(۱) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أَدْرِكَ شَهْر رمضان بِمكَّة فَصامهُ وقَام مِنْه ما تَيَّسر كَتَب اللهُ له مائة أَلْفِ شَهْرِ رمضان فيما سِواهُ ، وكتب له بكل يوم عَنْقَ رقَبةٍ ، وبكل لَيْلة عِنْقَ رقبةٍ ، وكلَّ يوم حُمْلان فَرسٍ في سبِيلِ وبكل لَيْلة عِنْقَ رقبةٍ ، وكلَّ يوم حُمْلان فَرسٍ في سبِيلِ الله وفي كل يوم حسنةً ، وفي كل ليلةٍ حسنةً . رواه ابن ماجه.

سبب لجمعية العام كله وتشتت الحال فيه سبب للتشتت في بقية الأيام بطول العام فطونى لمن مضى عليه هذا الشهر ورضى عنه وويل لمن سخط عليه فمنع من البركات يقول العبد الفقير كان الله له وهذا مأخوذ من حديث أم هانيء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أن أمتى لن يزالوا بخير ما أقاموا شهر رمضان قيل يا رسول الله وما خزيهم في إضاعته قال انتهاك المحارم فيه ، من عمل فيه زنا أو شرب خمر العنه الله ومن في السموات إلى مثله من الحول فان مات قبل أن يدرك شهر رمضان فليست له عند الله حسنة يتقى بها النسار فاتقوا شهر رمضان فأن الحسنات تضاعف فيه مالا تضاعف في سواه وكذلك السيآت والحديث المذكور ذكره العلامة الزركشي أعلام الساجد من أحكام المساجد ص ١٢٧ وعزاه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث الأعمش عن أي صالح عن أم هانيء الخ . .

قوله (حملان فرس) بضم الحساء مصدر حمل يحمل ، وفي حديث أبي موسى : أرسلنى أصحابي إلى النبى صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان ، وذلك أنهم أرسلوه يطلب منه شيئاً يركبون عليه . ذكره أبو السعادات ابن الأثير في النهاية . فالمراد هنا بالحملان : مقدار الثواب ، وفي الحديث : فضل الصوم بمكة ، وجاء في فضل الصوم بمكة أيضاً عن ابن عمر رضى

## ماجاه منامرالصائم بحفظ لسانه وجوارحم

من المشاتمة ؛ وما جاء في التحذير من قول الزور (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان يومُ صوْم أحدِكم فلا يرْفُثْ ولا يصْخَبْ ، فإنْ سابّه أحدٌ فلْيقُلْ إنّي صائمٌ ) . متفق عليه .

الله عنهما : رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة . قال السيوطي رواه البرار عن ابن عمر . لأن الله تعالى اختارها لبيته الحرام وجعلها مناسك لعباده تجبي إليها ثمرات كل شيء وخصها بمسزايا كثيرة كتضعيف الحسنات . قال المناوى : وفي مضاعفة السيئات قولان . وحاول ابن القيم تنزيلهما على حَالين فقال : تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها فأن السيئة جْزاءها سبئة فأن تكن كبيرة فجزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها ، والسيئة في حرم الله وعلى بساطه أكبر منها في أطراف الأرض ، ومن عصى الماك على بساط ملكه ليس كمن عصاه في مكان بعيد. وجاء في فضل الصوم بالمدينة عن بلال بن الحرث المزني « رمضان بالمدينة خـــير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان ، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان » قال الحافظ السيوطى : رواه الطبراني والضياء المقدسي عن بلال . يقول العبد الضعيف كان الله له يستفاد من هذه الأحاديث وأمثالها أن الأعمال الصالحة تتفاضل بحسب قدسية الزمان والمكان وكذلك تتضاعف السيآت ومن ثم ورد قوله تعالى في حرم مكة شرفها الله وزادها شرفاً « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » حتى كان بعض العلماء يتورع أن يشتم خادمه بالحرم لإطلاق الآية .

فعلينا القيام بالآداب الواجبة في المجاورة ببيت الله الحرام ومحاسبة النفس فأن بعض الجاهلين لا يبالى أن يرفع صوت المذياع لحديث يطربه بالأغاني (٢) وعنه أيضًا قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم (٢) من لم يدعْ قَوْل الزُّورِ والْعملَ بهِ فَلْيس للهِ حَاجةٌ في أَنْ يدعَ طَعامهُ وشَرابه). رواه البخاري وأصحاب السنن

الخليعة وصوته يدوى إلى المصلين والمرضى ويشوش عليهم بل يؤذيهم وأذى المؤمن حرام وحسبه أن يسمع القرآن من المذياع والأخبار من غير إفراط ولا تفريط والله الهادى إلى سواء السبيل .

قوله ( فلا يرفث ) بضم الفـــاء أى لا يتكلم بالكلام الفـــاحش ( ولا يصخب ) أي لا يرفع صوته بالحصام ( فان سابه أحد فليقل إني صائم ) أي بلسانه ليكف خصمه ، أو بقلبه ليكف هو عن خصمه ، أو بهمــا . قوله ( من لم يدع ) أى الصائم الذي لم يترك ( قول الزور ) أى الكذب والميل عن الحق أو العمل بقول الزور ( فليس لله حاجة ) أى التفات ومبالاة ( في أن يدع طعامه وشرابه ) وهما مباحان في الجملة فإذا تركهما وارتكب أمرأ حرَّاماً من أصله ، استحق المقت وعدم قبول طاعته ، قال القاضي عياض : المقصود من الصوم كسر الشهوة وتطويع النفس الأمارة ، فإذا لم يحســـل هـــذا المعنى لم يبـــال الله عز وجل بصومه ولا ينظر إليه نظر عناية . فعـــدم الحاجة عبارة عن عدم الالتفات والقبول ، وكيف يلتفت إلى من يترك ما هو مباح في غير زمان الصوم من الأكل والشرب ويرتكب ما هو محرم في زمن الصُّوم وغيره ؟ فمثابة الصَّائم الذي لا يتحاشى قول الزور والعمل به مُثـــابَّة الحسد الحاوى من الروح الذي لا فائدة فيه ترجى حيث لم يترتب على ذلك الصيام آثاره الصالحة ، فَلَم يبق منه إلا ترك الطعام والشراب ، والله عز وجل غنى عنه ، وإنمـــا يريد من عبده التقوى ، ولذا قال في آية الصوم « لعلكم تتقون » وهـــذا كقوله تعـــالى « لن ينـــال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ٰ يناله التقوى منكم » قال بعضهم:

وما صام منصامتعن الجوع بطنه وأذعن للآثام والشهوات وليس له من صومه غير جنوعه وقد باء بالخسران والحسرات مر الحسن البصرى على قوم في رمضان وهم يضحكون ويلعبون. فقال

لهم: إن الله جعل شهر رمضان مضماراً لحلقه يتسابقون فيه لطاعته فسبقأقوام ففازوا ، وتخلف أقوام فخابوا ، فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذى فاز فيه السابقون وخاب المبطلون ، أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن باحسانه والمسيء بإساءته . قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن رجب عن الحافظ أبي موسى المديني ، قال بعض السلف : أهون الصيام ترك الشراب والطعام . وقال جابر رضى الله عنه : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ، ودع أذى الجار ، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء .

إذا لم يكن في السمع منى تصامم وفي بصرى غضوفي منطقى صمت فحظى اذن من صومى الجوع والظما فانقلت إني صمت يومى فماصمت

وقال النبي عَلِيْكُ : « رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامة السهر » . وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يُكمل إلا بعد التقرب اليه بترك المحرمات ، فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله بترك المباحات ، كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافلُ وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته (قلت) لأن الأجزاء لا يستلزم القبول ، قال تعالى « إنما يتقبل الله من المتقين » . قال زين الدين ابن رجب في لطائف المعارف أخذا ممــا تقدم : كل صيام لا يصان عن قول الزور والعملُ به لا يورث صاحبه إلا مقتا ورٰدا ، وكل قيام لا ينهي صاحبه عن الفحشاء والمنكر لا يزيده إلا بعدا ، يا قوم أين آثار الصيام ؛ أين أنوار القيام ؟ هذا يا عباد الله « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » وفي بقيته للعابدين مستمتع . وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهر كم ويسمع ، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً يتصدع ، ومع هٰذا فلا قلب يخشع ، ولا عين تدمع ، ولا صيام يصان عن الحرام فينفع ، ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أنَّ يشفع ، قلوب خلت من التقوى فهى خراب بلفِّع ، وُتراكمتُّ عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع ، كم تتلي علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة ، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيـــه كحال أهل الشقوة ، لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة ، ولا الشيخ ينرجر عن

القبيح فياحتى بالصفوة أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة ، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة ، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار أفما لنا فيهم أسوة ؟ كم بيننا وبين حال أهل الصقا ؟ أبعد ممـــا بيننا وبين المروة الصفا كلما حسنت منـــا الأقوال ، ساءت الأعمال . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وفى الباب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « أمر النبي عَلَيْكُ الناس بصوم يوم وقال . لا يفطرن أحد منكم حتى آذن له . فصام الناسُ حتى أمسوا ، فجعل الرجل يجيء فيقول يا رسول الله : أني ظلت صائمًا فأذن لى فأفطر فيأذن له . والرجل والرجل : حتى جاء رجل فقال يا رسول الله فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين وإنهما يستحيان أن يأتيـــاك فأذن لهما فليفطرا ، فأعرض عنه ، ثم عاوده . فأعرض عنه ثم عاوده فأعرض عنه ، ثم عاوده فأعرض عنه ، فقال . إنهما لم يصوما ، وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس ؟! إذهب فمرهما ان كانتا صائمتين فليستقيئا ، فرجع اليهما فأخبرهما فاستقاءتا ، فقاءت كل واحدة علقة من دم ، فرجع إلى النبي ﷺ فأخبره ، فقال والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النـــار ، رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والبيهقي ، ورواه أحمد وابن أبي الدنيا أيضًا ، إلا أن أحمد قال « فقال لإحداهما قبيء ، فقاءت قيحاً و دما وصديداً و لحما حتى ملأت نصف القدح ، ثم قال للأخرى . قيىء ، فقاءت من قيح و دم وصديد و لحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح ، ثم قال إن هاتين صامتاً عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما . جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلنا تأكلان من لحوم الناس ٰ» وفي الباب أيضًا عن جابر بن سمرة أن رسول الله عَلِيْكُم قال اسلاما أحسنهم خلقا » رواه الإمام أحمد وغيره ، وعن أبي هريرة أنه عُرْبُ ا قال « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » رواه الشيخان ، وعن ابن مسعود أنه « قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء » رواه الترمذي .

وعن بلال بن الحارث المزني رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُم قال أن

# كيفكانصلى الله عليه وسلم في رمضان وما يطلب من الإكثار من الخير فيه

(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْود الناسِ ، وكان أَجْودُ

الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم يلقاه رواه الإمام في موطأه والترمذي وابن ماجه ، وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبك على خطيئتك رواه الترمذي .

وكم في الباب من أحاديث تنذر بالبلاء التي يجرها إلى صاحبها الفحش وتحرجه من صفوف العدول إلى صفوف أهل الفسق . فلينظر السامع لهمله الأخبار وإلى ما يترتب على الفحش والسباب من البلايا ولينزه المؤمن لسانه عن قلد تلك الكلمات البذيئة التي تخل بالمروءة وتلوث من إنسانيته ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم . نسأل الله السلامة والعافية .

قوله: (أجود الناس) بالنصب خبر كان، ومعناه أكثرهم جوداً وكرماً، والجود سعة العطاء وكثرته، وهو من صفات المدح. أخرج الترمذي من حديث شعبة رفعه: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وله من حديث أنس رفعه: أنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدى رجل علم علما فنشر علمه، ورحل جاد بنفسه في سبيل الله. وفي الصحيح من وجه آخر عن أنس: كان النبي عليه أشجع الناس وأجود الناس. وفي

ما يكونُ في رمضَان حين يلْقَاهُ جِبريلُ ، وكان يلقاهُ جبريلُ ، وكان يلقاهُ جبريلُ في كل لَيلةٍ من رمضَان فَيُدارِسُهُ القرآن ،

الترمذى من حديث أبي ذر رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ عن ربه عز وجل قال: «يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ، ما نقص ذلك من ملكى إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد ، عطائي كلام وعذابي كلام ، إنما أمرى لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون» اهر قلت ) وهذا إنما هو على سبيل التقريب بما تفهم العبيد ، وإلا فأن خزائن الرب الكريم لا تنفد . ومن ثم قال رسول الله علي السموات والأرض » ، والنهار لا يغيضها شيء ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض » ،

#### قال بعضهم:

مهما تذكرت ما زلت به قـــدمى أرجو الذى عفوه للذنب تحّاء وكيفأرجع صفر الكفمن ملك ملك كلتـــا يديه يمين وهي سحـــاء

فالله عز وجل أجود الأجودين ، وجوده يتضاعف في أوقات مخصوصة. وقد ذكر الحافظ عبد الرحمن بن رجب أن قوله تعالى : « وإذا سألك عبادى عنى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » نزل في رمضان ، وأسباب الجود وكثرته دليل على سعة رحمة الله تعالى بعباده . جعلنا الله تعالى ممسن دخل في دائرة رحمته ، وعمنا بنعمته . آمين .

قوله (وكان أجود الخ) قال في الفتح: برفع أجود. هكذا في أكثر الروايات، وأجود: اسم كان، والخبر محذوف، أو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر، وما: مصدرية، وخبره: في رمضان، والتقدير: أجود أكوان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وإلى

هذا جنح البخارى في تبويبه في كتاب الصيام إذ قال : باب أجود ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان . (قلت) : والمدارسة في الأصل : الرياضة والتعهد للشيء ، وتدارس القرآن : قرأه وتعهده لئسلا ينساه ، وهو مجاز . قاله التاج فيما استدركه على صاحب القاموس . وقال النووى : ومدارسة القرآن : هو أن يقرأ على غيره ويقسرأ غيره عليه . قال في الفتح : والحكمة في ذلك أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس ، والغنى سبب الجود ، والجود في الشرع : إعطاء ما ينبغى لمن ينبغى ، وهو أعم من الصدقة ، وأيضا في رمضان موسم الخيرات ، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره ، فكان النبى عليلية يؤثر متابعة سنة الله في عباده . فبمجموع ما ذكر : من الوقت ، والمنزول به ، والنازل ، والمذاكرة ، حصل فبمجموع ما ذكر : من الوقت ، والمنزول به ، والنازل ، والمذاكرة ، حصل المزيد في الجود ، والعلم عن الله تعالى قال الطيبى : وفيه تخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقي : فضل أو لا جوده مطلقا على جود الناس كلهم ، ثم فضل ثائيا جوده في ليالى رمضان عند لقاء جبريل على جوده في رمضان مطلقا :

وفي الحديث من الفوائد غير ما سبق تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه ثم معارضة ما نزل منه ويلزم من ذلك نزول جبريل كثيرا فيه وفي كثرة نزوله من توارد الحيرات والبركات مالا يحصى ومنها أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة فيه وأن مداومة التلاوة توجب زيادة الحير وفيه استحباب تكثير العبادة في آخرالعمر ومذاكرةالفاضل بالحير والعلم وان كان هو لا يخفي عليه ذلك وفيه أن ليل رمضان أفضل من نهاره وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية ( فائدة ) تشتمل على نبذة من فضل القرآن العظيم وعلو منزلته وأن المقصود من تلاوة القرآن الإيمان به، والتدبر في آياته، وأنه أفضل الذكر ، فأنه كلام ربنا ، ومعجزة نبينا ، وهو ينبوع

العلوم ، ومعدن المعارف والفهوم ، فأن أردت شيئا من ذلك فألق السمع ، قال رسول الله عَلِيلي : « ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما العبد ، وأن البر ليدر على رأس العبد ما دام في صلاته ، وما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه ـ يعنى القرآن » . وذكر الإمام الترمذي في جامعه بسنده إلى الحارث الأعور على على رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلِيْتُهُمْ يقول : « ستكون فتن كقطع الليل المظلم » . قلت فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : « كتاب الله تبارك و تعـــالى فيه نبأ من قبلكم ، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، ونوره المبين ، والذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تتشعب معه الآراء ، ولا تشبع منه العلماء ، ولا تمله الأتقياء ، ولا يخلّـ ق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، وهو الذي لم تنته الحن إذ سمعته أن قالوا : « انا سمعنا قرآنا عجبا » من علم علمه سبق ، ومن قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن دعا اليه هدى إلى صراط مستقيم . خذها اليك يا أعور » . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ان القرآن مأدبة الله فمن دخــل فيه فهو آمن . ذكره الإمام القرطبي في الأذكار عن القاسم بن سلام في غريبه قال : وتأويل الحديث أنه مثل ، شبه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناس ، لهم فيه خير ومنافع ، ثم دعاهم اليه .

#### وروی مسلم فی صحیحه بسنده :

إلى أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على « من نفس عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن

سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ».

قال الطبرى: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثنا أبو تميمة أنه سمع كعبا يقول: «ثلاث من عمل بواحدة منهن دخل الجنة: رجل شهد بأسا من بأس المسلمين فصبر حتى قتل أو فتح الله على المسلمين، ورجل قعد في حلقة فقر أعليهم القرآن فحمدوا ربهم عز وجل ثم دعوا ربهم عز وجل على أثر ذلك فيقول الله للملائكة علام اجتمع هؤلاء، وهو أعلم ولكن يريد أن يكونوا شهداء، فيقولون: أى رب أنت أعلم، فيقول : أني أعلم ولكن أنبئوني بعلمكم، فيقولون يسألونك أن تدخلهم الجنة وزحزحهم عن النار، فيقول أشهدكم أني قد أوجبت لهم الجنة وزحزحهم عن النار، ورجل قام من دفئه ومن فراشه ولعله أن يكون قسد قام من عند امرأته في ليلة قرة فأن كان جنبا اغتسل وإن لم يكن جنبا توضأ وأحسن وضوءه فقام فقرأ ودعا ربه عز وجل فيقول الله عز وجل للملائكة: ما أقام عبدى من دفئه وفراشه ؟ فيقولون أيارب خوفته عذابك، ورغبته في رحمتك عبدى من دفئه وفراشه ؟ فيقولون أيارب خوفته عذابك، ورغبته في رحمتك أجرته مما يخاف، وأوجبت له ما يرجو ،

وروى الدارمى عن وهب الذمارى قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ « يقول الرب تبارك و تعالى من شغله القرآن و ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ». قال « و فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ».

وروى الدارمى عن وهب الذمارى قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار ، وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة الكرام والأحكام. قال سعد: السفرة. الملائكة. والأحكام. الأنبياء وفي مسند أبي داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله عَرِيْكَ قال

فَلرسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يلقاهُ جِبريلُ أَجُودُ بالخير من الريح ِ المُرسلةِ » . متفق عليه .

« من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، ومن قام بمسائة آية كتب من القانتين ، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين » . بضم الميم وفتح الطاء إذا سمعت ذلك فعليك يا أخى بالاجتهاد في هذا الشهر العظيم بتلاوة القرآن العظيم وقد كان السلف الصالح يعمرون أوقاتهم فيه بالتلاوة وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضى الله عنه إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبل على قراءة القرآن في المصحف وكان الإمام الشافعي رضى الله عنه يقرأ في رمضان ستين ختمة في غير صلاة ونحوه عن الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه وغير هم من خيار هذه الأمة المحمدية وأفاضلها .

وباب فضل القرآن واسع جداً ، والأخبار فيه كثيرة ، وألف العلماء فيه كتبا كثيرة ذكر الإمام أبو عبد الله القرطبي في مقدمة تفسيره منه نكتا بديعة ، وألف فيه جزءاً مستقلا سماه التذكار في أفضل الأذكار فارجع اليه ان أردت المزيد ، والله الموفق والمبدىء والمعيد ؟ وفقناالله لما يحبه ويرضاه (فلرسول الله عَلَيْنَ ) الخ الريح المرسلة : المطلقة ، والتعبير بها : للارشاد إلى دوام هبوبها بالرحمة ، وإلى عموم النفع بجوده ، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه يعني أنه عَلِيْنَ في الاسراع بالوجود أسرع من الريح ، وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة وهي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة وهي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة قال الحافظ : ووقع عند أحمد في آخر الحديث : لا يسأل شيئاً إلا أعطاه . (قلت ) وفي الهمزية عن وصف يده الكريمة السنية .

تتقى باسها الملــوك وتحظى بالغنى من نوالهـــا الفقـــراء

وكان جوده عَلِيْنَةٍ بجميع أنواع الجود في بذل العلم والمال ، وبذل نفسه لله تعالى وفي إظهار دينه وهداية عباده ، وإيصال النفع اليهم بكل طريق:

من إطعام جائعهم ، ووعظ جاهلهم ، وقضاء حوائجهم ، وتحمل أثقالهم ، ولم يزل عَلَيْ على هذه الحصال الحميدة منذ نشأ ، ولهذا قالت له سيدتنا خديجة رضى الله عنها في أول مبعثه : والله لا يخزيك الله أبداً ، انك لتصل الرحم ، وتقرى الضيف ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الحصال فيه بعد البعثة ، وتضاعفت أضعافا كثيرة . وفي الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس » . وفي صحيح مسلم عنه قال : « ما سئل رسول الله عَرْكِيِّ على الإسلام شيئا إلا أعطاه ، قال : فجاء رجــــا, فأعطاه غنما بين جبلين ، فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا ، فأن محمداً يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة » قال أنس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسى حتى يكون الإسلام أحب اليه من الدنيا وما عليها . ومنجوده عَلِيُّكُ أَنه لَمُا انتصر على هوازن وسبى نساءهم وأبناءهم وغنم أموالهم أمر بجمع تلك الغنائم فجمعت في حظائر بالجعرانة فقسم الأموال - وكانت أربعة وعشرين ألفاً من الإبل وأكثر من أربعين ألفاً من الغنم ، وأربعة آلاف أوقية من الفضة - فأعطى عَيْكِيُّ المؤلفة قلوبهم أول الناس ، فأعطى أبا سفيان أربعين أوقية ومائة من الإبل ، وأعطى صفوان بن أمية وادياً مملوءاً إبلا ونعماً فقال صفوان : أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي ، وحتى قال صفوان : والله لقد أعطاني رسول الله عَلِيْكُم ما أعطاني ، وأنه أبغض الناس إلى ، فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلى . وفي الصحيح عن جبير بن مطعم : أن الأعراب تعلقوا بالنبي عَلِيُّكُ مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم ، فقال « لو كان لى عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولاكذوبا ولا جبانًا . وفيه عن جابر : ما سئل رسول الله عَلَيْكُمْ شيئًا فقال لا ، وأنه قال لجابر « لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا – وقال بيديه جميعاً » \_ وفيه من حديث سهل بن سعد : أن شملة أهديت للنبي عَلَيْكِمْ فلبسها وهو محتاج اليها ، فسأله إياها رجل ، فأعطاه ، فلامه الناس ، وقالوا:

كان محتاجاً اليها وقد علمت أنه لا ير د سائلا ، فقال إنما سألتها لتكون كفنى ، فكانت كفنه . ولما ور د مال من البحرين على النبي عليه ، جاء العباس فقال : أنا فديت يوم بدر نفسى وابنى أخوى عقيلا ونوفلا ، فأعطاه من المال شيئاً كثيراً حتى أراد أن يقوم به فلم يستطع واستحمل النبي عليه فلم يفعل فجعل العباس يهيل عن ثوبه من المال حتى استطاع حمله ذلك ، مع قوة العباس المعروفة .

وأشار العلامة البدوى في مغازيه إلى هـــذا وإلى بعض ما وقع في حنين. من جوده عليلي بقوله .

يومئد له ولم تجمجم (١) من سيب رب ذى عناية به (٣) إذ ملأت رحب الفضا من النعم ملأ بين جبلين غنما منها ومن رقيقه ودرقه فهال منه عمه عن شوبه أعطى عطايا شهدت بالكرم وكيف لا ومستمد سيبه (٢) أعطى عطايا أخجلت دلح الديم (٤) زهاء ألفى ناقة منها وما لرجل وبله ما لحلقه (٥) منها أفاد العم ما ناء به

وكانت مآثر جوده مما لا يمكن أن يأتي على عدها الحصر ، وكان كله لله تعالى ، وفي سبيله ، وكثيراً ما كان يؤثر على نفسه وأهله ، فيعطى عطاء يعجز عنه الملوك ، ومع ذلك يعيش في نفسه عيشة الفقراء . وقد حيرت اليه الدنيا فأعرض عنها ، فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار ، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع .

<sup>(</sup>١) أي شهدت بالكرم تلك العطايا ولم تكتمها .

 <sup>(</sup>٢) أي عطائه.

<sup>(</sup>٣) وإذاً فلا غرابة فقد أعطاه الله الدنيا والآخرة وهو يعطىما شاء لمن شاء ولسوف يعطيك ربك فترضى وكم من آية دلت على أن عناية ربنا بسيدنا فوق عنايته بغيره من إخوانه المرسلين والنبيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين

<sup>(</sup>٤) الدلح بحاء مهملة جمع دلوح السحاب كثير المساء.

<sup>(</sup>٥) بله بمعنى دع اسم فعل أمر راجع انارة الدجى للمؤلف.

وقد قلت في إنارة الدجى في مغازى خير الورى ولو لم يكن من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام إلا وقوفه في ذلك اليوم الهائل العظيم الذى يكون فيه كل واحد مهتما فيه بنفسه وهو عليه الصلاة والسلام يقوم أمى أمى حيى يحرسا جداً لله تعالى ويلهمه ربه ما يلهمه من الثناء الحسن فيقال له ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع فعند ذلك يشفع للأمة لا بل لجميع الحلق في ذلك اليوم لاراحتهم من ذلك الموقف الحائل العظيم لو لم يكن إلا ذلك لكفى وكفى رزقنا الله شفاعته وجمعنا به في مستقر رحمته بمنه وكرمه آمين .

قال الإمام النووى: وفي الحديث فوائد. منها تعظيم شهر رمضان بابتداء نزول القرآن ثم معارضة ما نزل فيه ، ومنها زيادة الجود والحير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم ، ومنها استحباب مدارسة القرآن ، ومنها أن ليل رمضان أفضل من نهاره لكون الملاقاة والمدارسة فيه ، ولأن الليل مظنة المقصود من التلاوة وهو الحضور والفهم ، وأن فضل الزمان بفضل العبادة وزيادتها فيه . وأن مداومة التلاوة للقرآن توجب زيادة الحير ومنها طلب تكثير العبادات آخر العمر . قال الحافظ : قلت : وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان لأن نزوله إلى سماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان — كما ثبت من حديث ابن عباس — فكان جبريل يعاهده في كل سنة ، فيعارضه بم مرتين ، كما ثبت في الصحيح . اه .

#### التهيءن الوصّال

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه : « نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الوصالِ ، فقال رجُلُ من المسلمين فإنكَ تُواصِلُ يا رسول اللهِ قال وأَيُّكُمْ مِثْلى ؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُني ربي ويسقيني ، فلما أبوْا أن ينْتَهُوا عن الوصالِ واصل بهم يوماً ، ثم رأوُا الهلال ، فقال : لَوْ تَأَخُّرَ الهلالُ لَزَدْتُكُم - كالمُنكِّلِ لهم - حينَ أَبَوْا أَن يَنْتَهُوا » متفق عليه .

قوله : (عن الوصال) هو الترك في ليالى الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد . فيخرج من أمسك اتفاقا ، ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه . قاله في الفتح . وَفي الحديث دليل على تحريم الوصال ، لأنه الأصل في النهى ـــ و هو ما ذهب اليه الأكثر – قال الحافظ : وعن الشافعية في ذلك وجهان : التحريم ، والكراهة . هكذا اقتصر عليه النووى . وقد نص الشافعي في الأم على أنه محظور : وذهب البعض إلى أنه لا يحرم الوصال ، لمــــا رواه أبو داود باسناد صحيح عن رجل من الصحابة قال : نهى النبي عَرَالِيُّ عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهِما إبقاء على أصحابه . فهذا الصحابي صرح بأنه عَلَيْكُ لِم يحرم الوصال ، ولأن الصحابة واصلوا بعد النهى ، فدل على أنهم فهموا أن النهى للتريه ، وإلا لمـــا أقدموا عليه . ونقل عن عبد الله بن الزبير : التفصيل بين من يشق عليه فيحرم ، ومن لا يشق عليه فلا . وروى ابن أبي شيبـــة باسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يوما ، وذهب اليه من الصحابة الفريعة أخت أبي سعيد الحدرى ، ومن التابعين عامر بن عبد الله بن الزبير ، وإبراهيم بن يزيد التميمى ، وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في الحلية في ترجمته . قوله : ﴿ وَأَيْكُمْ مِثْلَى ﴾ استفهامانكارى وتوبيخ : أى أيكم على صفتى ومنرلتى من ربي . قوله : (إني أبيت )الخ هو (٢) وعن ابن عمر رضي الله عنهما « أَن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن الوصال ، قالوا : فإنك تُواصِلُ يا رسولَ الله ، قال : إِنَّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم ، إِنى أَطْعَمُ وَأَسْقَى » . رواه الشيخان .

(٣) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه « أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا تُواصِلوا ، فأيُّكُم أراد أن يُواصِلَ فليُواصِلْ حتى السَّحَر » ؛ قالوا فإنَّكُ تُواصِلُ ، قال: « إنى لَسْتُ كَهْيئَتِكُم إن لى مُطعِما يُطْعِمُني ، وَسَاقِيًا يَسْقِيني » . أخرجه البخاري ومسلم .

محمول على الحقيقة: كان يطعم ويسقى من عند الله. وقال ابن القيم: والمراد ما يغذيه الله تعالى من معارفه، وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته، وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه، والشوق اليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب، وتنعيم الأرواح، وقرة العين، وبهجة النفوس، وللقلب والروج أعظم غذاء وأجوده وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغنى عن غذاء الأجسام برهة من الزمن، كما قال:

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الــزاد لهـــا بوجهك نور تستضىء بــه ومن حديثك في أعقابهــا حاد إذا اشتكتمن كلال السيرواعدها روح القدوم فتحيى عنــد ميعاد

ومن له أدني معرفة أو تشوق ، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه ، الذى قرت عينه بمحبوبه ، وتنعم برضاه وقربه . (أني لست كهيئتكم الخ) دليل على أن الوصال يختص به ، وقد أرشد إلى علة ذلك بقوله : أن لى مطعما

يطعمنى وساقيا يسقينى . ويستفاد من هنا ومما ذكر : أن كل حكم ثبت في حق النبى عَلِيلِيَّةٍ ثبت في حق أمته ، إلا ما خصه الدليل ، وجواز معارضة المفتى فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفى بسر المخالفة ، وفيه الاستكشاف عن حكمة النهى ، وفيه ثبوت خصائصه عَلِيلَيَّةٍ ، وأن قوله تعالى القد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » عام مخصوص ، وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من المبادرة إلى الاقتداء في غير ما نهاهم عنه .

(تنبيه) تمسك ابن حبان بظاهر هذه الأحاديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنه على تضيف الأحاديث الواردة بأنه على الله على بطنه من الجوع ، لأن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل ، فكيف يتركه جائعا حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه ؟ وما يغنى الحجر ؟ قال الحافظ في الفتح : وقد أكثر الناس من الرد عليه ، وأبلغ ما يرد به عليه أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس قال . خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال : « ما أخرجكما ؟ قالا : ما أخرجني إلا الجوع ، فقال . وأنا والذي نفسى بيده ما أخرجني إلا الجوع » .

الحديث فهذا الحديث يرد ما تمسك به ، وأما قوله : وما يغنى الحجر من الجوع ؟ فجوابه . أنه يقيم الصلب ، لأن البطن إذا خلا ، ربما ضعف صاحبه عن القيام ، لانثناء بطنه ، فاذا ربط عليه الحجر اشتد وقوى صاحبه على القيام حتى قال بعض من وقع له ذلك . كنت أظن الرجلين تحملان البطن ، فإذا البطن تحمل الرجلين .

أنظر الحديث المذكور في شمائل الإمام أبي عيسى الترمذى فأنه ذكره مطولا وأشار اليه سيدنا عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه في أبيات لطيفة تثير دواعى الحب والشوق بقوله .

فلم أر كالإسلام عزاً لأمة ولا مثل اضياف الأراشي معشرا

<sup>(1)</sup> بكسر الهمزة هو سيدنا أبو الهبئم بن اليتهان ذكره السهيلي في روضه وأنه أحد النقباء ليلة العقبة ثم شهد بدراً جعله ابن رواحة في شعره أراشيا وهو منسوب إلى أراشة في خزاعة أو إلى أراش بن لحيان بن الغوث فالله أعلم أهو أنصارى بالحلف أم بالنسب المذكور أنظر الروض. ج. اص ٢٦٨ اه.

#### وقت السحور من الليل

عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال « تَسَحَّرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصَّلاةِ ، قلتُ : كم كان بينَ الأَذانِ والسَّحورِ ؟ قال قَدْرُ خمسين آيةً . رواه الشيخان .

نبی وصدیق وفاروق أمة فوافوا للقات وقدر قضیة الى رجل نجد یباری بجوده وفارس خملق الله فی کل غارة فقدی وحیا ثم أدنی قسراهم

وخير بنى حواء فرعا وعنصرا وكان قضاء الله قدرا مقدرا شموس الضحى جوداً ومجداً ومفخرا إذا لبس القوم الحديدالمسمرا فسلم يقرهم إلا سمينا متمرا

قوله ( تسحرنا ) أى أكلنا ، السحور بفتح السين : ما يؤكل في وقت السحر . أما بالضم فهو مصدر . (ثم قام ) رسول الله عليه ( إلى الصلاة ) أى صلاة الصبح ، قال أنس ( قلت ) لزيد ( كم كان ) قدر ( ما بين الآذان والسحور قال ) هو ( قدر ) قراءة ( خمسين آية ) أى متوسطة : لا طويلة ولا قصيرة ، لا سريعة ولا بطيئة . ويجوز نصب قدر خبراً لكان المقدرة في جواب زيد لا في سؤال أنس لئلا تصير كان واسمها من قائل والخبر من أخر ، ففي الحديث استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر لأنه أقرب إلى المقصود من حفظ القوى وفيه بيان وقت السحور من الليل وتقديره بعمل البدن ، وكانت العرب تستعمل هذا كقولهم : قدر حلب شاة ، وقدر نحر جزور ، وإنما عدل سيدنا زيد إلى التقدير بالقراءة للمناسبة الواضحة ، نحر جزور ، وإنما عدل سيدنا زيد إلى التقدير بالقراءة للمناسبة الواضحة ، وأن الوقت وقت عبادة وتلاوة ، ولذا لم يقل قدر درجة ونحوها ، قال العارف بالله ابن أبي جمرة في بيان حكمة تأخير السحور : كان علي بعضهم ، ولو الأرفق بأمته فيفعله ، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه ، فيشق على بعضهم ، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم ممن يغلب عليه النوم ، فقد

#### ماجاء في ان السحور بركت

(١) عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم «تَسحَّرُوُا فإِن في السَّحور بركةً ». رواه الشيخان.

يفضى إلى ترك صلاة الصبح في وقتها . أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر وفيه تقوية على الصبام لعموم الاحتياج إلى الطعام . ولو ترك لشق على بعضهم ولا سيما من كان صفراويا فقد يغشى عليه ، فيفضى إلى الافطار في رمضان وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة ، وجواز المشى بالليل للحاجة لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي عرائي . وفيه الاجتماع على السحور وفيه حسن الأدب في العبارة ، لقوله تسحرنا مع رسول الله عرائي ولم يقل : نحن ورسول الله عرائي ، لما يشعر لفظ المعية بالتبعية .

وفي قوله كم كان بين الآذان والسحور إشعار بأن السحور كان يقع منه قبل الأذان أى التاني الذى هو آذان الفجر الصادق والذى يؤذن به ابن أم مكتوم قال الإمام النووى في المجموع الدخول في الصوم بطلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب والجماع به هومذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وكذلك قال مثل هذا غير الإمام النووى من أصحاب الأئمة الأربعة المقتدى بهم في دين الله عز وجل حتى قال الإمام الشمس ابن القيم في تهذيب السنن ذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الامصار واحتجوا بقوله بعلى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحبط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر » وبقوله عليه الصلاة والسلام الفجر فجران فأما الأول فأنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الشائي فأنه يحرم الطعام ويحل الصلاة رواه البيهقى في سننه اه .

قوله ، (تسحروا) أى تناولوا الطعام في وقت السحر وهو قبيــل الصبح على سبيل الندب : مخالفة لأهل الكتاب ( فأن في السحور ) بفتح السين اسم لمــا يتسحر به وبالضم الفعل ( بركة ) وفي معنى كونه بركة وجوه منها

(٢) وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دَخَلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَتَسَحَّر فقال «إنها بركةٌ أعطاكم الله إياها فلا تَدَعُوهُ » رواه النسائي .

(٣) وعن أبى نَجيح العِرباض بن سارِيةَ رضى الله

أن يبارك في القليل منه بحيث يحصل به الإعانة على الصوم. قال الشهاب في شرح البخارى : ولابن عدى عن على مرفوعا : تسحروا ولو بشربة من ماء . والطبر اني عن أبي أمامة رفعه : ولو بتمرة ، ولو بحبات زبيب » ــ الحديث ويكون ذلك بألحاصية كما بورك في الثريد والاجتماع على الطعام . ومنها أن المسراد بالبركة نفي التبعة والمحاسبة . وفي الفردوس من حديث أي هريرة : « ثلاثة لا يحاسب عليها العبد : أكلة السحور ، وما أفطر عليه ، وما أكل مع الاخوان » . ومنها أن المراد التقوى على الصيام وغيره من أعمال النهار . ولآبن ماجه والحاكم عن جابر مرفوعاً : « استعينوا بطعام الســحر على صيام النهار ، وبالقيلولة على قيام اللبل » . ويحصل به النشاط ومدافعة ســوء الحلق الذي يثيره الجوع . ومنها أن المراد بالبركة الأمور الأخروية ، فان إقامة السنة توجب الأجر وزيادة ، وقد تكون هذه البركة كما قاله القاضي عياض : ما يتفق للمتسحر من ذكر أو صلاة أو استغفار ، وغير ذلك من زيادة الأعمال التي لولا القيام للسحور لكان الإنسان نائماً عنها تاركا لهــــا ، وتجديد النية للصوم ليخرج من خلاف من أوجّب تجديدها إذا نام بعدها . قوله: (عن رجل) هو مبهم لم يسم ، ولا يؤثر هـــذا الإبهـــام ، لأنه. « من أصحاب رسول الله علي » وكلهم عدول بإجماع من يعتد به كما حكاه الإمام النووى ( فقال أنها ) أى الحالة التي فعلها وهي التسحر ، وأنثالضمير أى فلا تتركوا السحور لأنه بركة ، وما كان بركة ينبغي أن يغتم ولا يقصر فيه . ثم لتعلم أنه إذا كان المراد بالبركة الأجر والثواب كما هو أحد الوجوه المتقدمة فالسحور يقرأ بالضم ، لأنه مصدر بمعنى التسحر . أي أن هذا الفعل عنه قال: دعاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى السَّحُور في رمضانَ ، قال « هَلُمَّ إِلَى الغِذَاءَ المباركِ » رواه أَبو داود والنسائي .

(٤) وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدَعُوه ولو أن أحدكم يجرع جَرْعة من ماء فإن الله تعالى وملائكته يُصَلُّون على المتسحّرين رواه الإمام أحمد وسنده قوي .

## الترغيب فى تعجيل الفطر وتأخير السحور

(۱) عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يزَالُ النَّاسُ بخَيْرٍ ما عجَّلُوا الفِطْرَ » . رواه الإمام مالك في الموطأ والشيخان ، زاد أحمد من حديث أبى ذرِّ : «وأخَروا السُّحور» .

فيه الأجر والثواب . وإن كان المراد بها التقوية فيقرأ بالفتح : (قال) بيان للفظ الذي دعى به العرباض (هلم) أي أقبل (إلى) تناول (الغذاء المبارك) في الدارين على ما تقدم : وهو بكسر الغين وبالذال المعجمة ما يغتذا به . وأما الغداء بالغين المفتوحة والدال المهملة فهو الطعام بعينه وهو ضد العشاء . اه . قوله : (لا يزال الناس بخير) أي في دينهم ، كما بينته رواية أبي داود في سننه عن أبي هريرة مرفوعا : لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، في سننه عن أبي هريرة مرفوعا : لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ،

ما : ظرفية مصدرية ، أى مسدة تعجيلهم الفطر امتثالا للسنة واقفين عنسد حدودها غير مستنبطين بعقولهم ما يغير قواعدها ، والتعجيل مشروط بتيقن غروب الشمس ، فلا يجوز فطر من شك في الغروب ، لأن الفرض إذا لزم الذمة بيقين لم يحرج منه إلا بيقين . ودل الحديث بمنطوقه على أن النساس لا يزالون بخير مدة فعلهم ذلك محافظين على سنته عيالية ، ودل بمفهومه على أن الحير مسلوب عنهم ما داموا غير محافظين عليها ، ومن ثم قال الإمام المسازرى : أشار الحديث إلى أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر ، ولا يزالون بخير ما داموا محافظين عليها . (قلت ) . وهذا المعنى غير قاصر على هذه الشعيرة ، بل كل سنة صدرت من مشكاة النبوة وجب تلقيها بالقبول والعمل بها . وقد كان امام السنة ونجم الأمة الإمام مالك بن أنس كثيراً ما يتمثل بقول بعضهم :

وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع

رزقنا الله التمسك بالسنة لا سيما عند فساد الأمة . واستفيد من حديث أبي هريرة المذكور : علة الحكم ، فأنه قال : لأن اليهود والنصارى يؤخرون – أى الفطر – إلى ظهور النجم ، ويدل لهسذا التفسير ما رواه الحاكم من حديث سهل أيضاً : لا تزال أمتى على سنتى ما لم تنتظر بفطرها النجوم . فيكره تأخير الفطر ان قصد ذلك واعتقد فيه الفضيلة ، وأما تأخيره على غير هذا الوجه : كأن وافق أن عرض له ما أوجب التأخير ، مع اعتقاد أن صومه قد كمل بغروب الشمس ، فلا يكره . واستفيد أيضاً من التعليل أن أساس الدين الحنيفي على مخالفة أعدائه من اليهود والنصارى . وقد ذكر الشارع جزئيات كثيرة في التحذير من التشبه باليهود والنصارى غير هذه الجزئية ثم أرجع ذلك إلى قاعدة كلية تندرج فيها جميع جزئياتها فقال عليه الصلاة والسلام «من تشبه بغير نا فليس منا فحذار حذار أيها المسلم من التشبه بقوم غضب الله عليهم ولعنهم ولنساء ولا يبعد أن يكون التيار وصل إلى الأخلاق فأفسدها نسأل الله أن يصلح ونساء ولا يبعد أن يكون التيار وصل إلى الأخلاق فأفسدها نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين ويشبعهم بروح الدين وتعاليمه القويمة .

( فائدة ) قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : أحاديث تعجيل الافطار وتأخير السحور صحاح متواترة ، وعند عبد الرزاق وغيره باسناد صحيح

## البركة في الفطرعلى التمر

### فإِن لم يجد فعلى الماءِ

(١) عن سَلْمان بن عامر الضَّبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ على الله عليه وسلم قال : «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ فإِنَّهُ بَرَكَةُ ، فإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْراً فَالْماءُ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ » . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح .

(۲) وعن أنس رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفطِرُ قَبلَ أَن يُصَلِّى على رُطَبَات فَيان لم تكن رُطَبَات فَتَمَرات ، فإن لم تكن حَسَا حَسَوت فإن لم تكن حَسَا حَسَوت

عن عمرو بن ميمون الأودى قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس افطاراً وأبطأهم سحوراً . اه .

قوله: (فليفطر على تمر) الأمر فيه للندب. فأن لم يجده فالماء فأنه طهور قال البخارى في صحيحه: « باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره » ، ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفي قال: سرنا مع رسول الله عرفي وهو صائم فلما غربت الشمس قال. انزل فاجدح لنا ، قال: يا رسول الله لو أمسيت ؟ قال: أنزل فاجدح لنا ، قاليا رسول الله إن عليك نهاراً ، قال. انزل فاجدح لنا فنرل فجدح ، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق. ففيه أن الجدح وهو — تحريك السويق بالماء —اشتمل على الماء وغيره قال الحافظ: ولعله أشار إلى أن الأمر ليس على الوجوب: وقد شذ ابن

من ماء). رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن؛ ورواه أبو يعلى ، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَن يُفْطِرَ على ثَلاثِ تَمَرات ، أو شيءٍ لم تُصِبْهُ النَّارُ » ذكره الحافظ عبد العظيم المنذري.

حزم فأوجبالفطر علىالتمر ، وإلا فعلىالماء وفي قوله «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر » دليل على مشروعية الإفطار بالتمر ، فان عدم ، فبالماء . وإنما شرع الافطار بالتمر لأنه حلو ، وكل حلو يقــوى البصر الذي يضعف بالصوم . ( حسا حسوات ) بفتحتين . أي شرب شربات من ماءً . قال في النهاية . الحسوة بالضم . الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة ، وبالفتح . المــــــــرة . روى مرفوعا . يا عائشة إذا جاء الرطب فهنئيني . وكان رسول آلله عَلِيْكِ يعجبه أن يفطر على الرطب في أيام الرطب ، وعلى التمر إذا لم يكن رطب ، ويختم بهن ويجعلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا . والحديث دليلعلي استحباب الافطار بالرطب ، فان عدم فبالتمر ، فان عدم فبالماء . قال القارى في المرقاة وقول من قال السنة بمكة تقديم ماء زمزم على التمر أو خلطه به ، فمردود بأنه خلاف الاتباع ، وبأنه صلى الله عليه وسلَّم صام عام الفتح أياما كثيرة ولم ينقل عنه أنه خالف عادته ، التي هي تقديم التمر على المـــاء ، ولو كان ، لنقل . اه . وقال الشهاب القسطلاني في شرح البخاري لما ذكر عن بعضهم بأنه من كان بمكة سن له أن يفطر على ماء زمزم لبركته ولو جمع بينه وبين التمر فحسن . ورد بأن هذا مخالف للأخبار ، وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله ، وهو حفظ البصر ، أو أن التمر إذا نزل المعدة فان وجدها خَالَية حصل الغذاء ، وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام ، وهذا لا يوجد في ماء زمزم . (قلت) فحاصله أن فضل زمزم ومزبتة معلومة محفوظة إلا أنالخير كل الخير في الاتباع . وما أعظم نعمة ألله على من أفطر بمكة بتمر المدينـــة المنورة وماء زمزم مشاهدا بيت الله الحرام رزقنا الله شكر نعمته .

ولله در القائل :

فطور التمر سُنه رسول الله سينة ينال الأجر شخص أيحمل منه سينة

#### ماجاء في ماللصائم عند فطره

#### وما يقول عنده

(۱) عن عبد الله بن أبى مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ لِلصَّائِم عِندَ فطرهِ لدَعْوةً ما تُردُّ) ..قال : وسمِعْتُ عبدَ اللهِ يقولُ عندَ فِطْرِهِ : اللَّهُمَّ اللهِ يقولُ عندَ فِطْرِهِ : اللَّهُمَّ إِنَّي أَسْأَلُك برَحْمَتِكَ اللهِ وَسِعَتْ كلَّ شهيءٍ أَن تَغْفِرَلى . إنَّي أَسْأَلُك برَحْمَتِكَ الله وَسِعَتْ كلَّ شهيءٍ أَن تَغْفِرَلى . زواه البيهقي عن إسحق بن عبد الله عنه :

(٢) وعن مروان بن سالم المقَّفع قال : رَأَيْتُ آبنَ عُمَرَ يَقْبِضُ على لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ على الكَفِّ؛ وقال : (كَانَ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : (ذَهَبَ الظَّمَأُ ، وَٱبْتَلَتِ العُرُوقُ ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ)

<sup>(</sup>قوله المقفع) بتقديم القاف على الفاء المشددة المفتوحة (رأيت)الخ فائدة ذكر هذه الجملة بيان أن مروان تابعى لقى ابن عمر وحكى فعلهالذى رآه: (ذهب الظمأ) قال النووى: الظمأ: مهموز الآخر مقصور، وهو العطش. قال الله تعالى: «ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ» وإنما ذكرت هذا وان كان ظاهراً للأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدوداً، قال القارى: وفيه أنه قرىء « لا يصيبهم ظماء » بالمد والقصر، اللهم الا أن يحمل كلام النووى على الرواية، لا على أنه غير موجود لغة، قال في الفتوحات: زاد في شرح الروض قبله: اللهم، وعزاها لسنن أبي داود. قال ابن حجر في التحفة: ولم أرها في السنن. وقوله (وابتلت العروق): مؤكد لما قبله.

أخرجه النسائي .

(٣) وعن أَبى هريرة رضى الله عنه ؛ قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الصَّائِمُ

وقوله (وثبت الأجر): هو من ذكر ما به الاستبشار والفرح المشار اليه بقوله تعالى في الحبر القدسى: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، أى من جهة الطبع، وهو المشار اليه هنا بقوله: ذهب الظمأ، ومن جهة التوفيق لأداء هذه العبادة العظيمة، وفرحة عند لقاء ربه، أى لما أعد له من الأجر المؤذن به قوله: إلا الصوم، فأنه لى وأنا أجزى به، أى وتولى الكريم الجرزاء دليل على سعة العطاء، وهو المشار اليه هنا بقوله: وثبت الأجر. ونظير هذا الاستبشار والاستلذاذ قول أهل الجنة بعد استقرارهم فيها: «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أن ربنا لغفور شكور» لأن من أدرك حصول بغيته لا سيما بعد مزيد النصب والتعب يزداد استلذاذه بذكر ذلك. قوله: (إن شاء الله تعالى) يتعلق بالأخير للتبرك، ويصح كونها للتعليق، لأن الأجر اليه سبحانه وتعالى: إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه، على أنه قد يكون في العمل دسيسة تمنع من أجره شرعا.

قوله (ثلاثة لاترد دعوتهم) الجملة خبر عن ثلاثة : أى ثلاثة أشخاص قوله (الصائم حتى يفطر) بضم الياء من أفطر هـذا موضع الترجمة ، قال النووى : هكذا الرواية حتى \_ بالمثناة الفوقية \_ قال الحافظ : كأنه يشير إلى أنها وردت بلفظ حين \_ بدل حتى \_ وهو كذلك ، قال في الفتوحات : ثم أخرج الحافظ بسنده إلى الطبراني من حديث أبي هريرة قال فذكر الحديث مثله ، لكن قال : والصائم حين يفطر ، وجاء عن أبي هريرة من وجه آخر بلفظ : حتى ، أخرجه البرار من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة بلفظ : ثلاثة حتى على الله أن لا يرد دعوتهم : المظلوم حتى ينتصر ، والمسافر حتى يرجع ، والصائم حتى يفطر ، وفي سنده ضعف . وجاء عن أبي هريرة : الاستجابة بغير قيد . أخرجه الحافظ من طريق عبد بن حميد وغيره عن أبي هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث

حتى يُفْطِرُ ؛ والإِمَامُ العَادلُ وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرفَعُها اللهُ فَوقَ الغَمامِ وَتُفْتَحُ لها أَبُوابُ السَّماء ، وَيَقُولُ الرَّبُ : وعِزَّتي وجَلالِي لأَنْصُرنَّكَ وَلوْ بَعدَ حِين) رواه الترمذي وعِزَّتي وجَلالِي المَنْدري : ورواه ابن ماجه والإِمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ، إلا أنهم قالوا : حتى يُفْطِرَ . ورواه البزار مختصرًا .

دعوات مستجابات ، زاد عبد : لا شك فيهن — دعوة المسافر ، ودعوة المظلوم ، ودعوة الوالد على ولده ، ولم يذكر دعوة الصائم (قلت ) ومن فوائد الأخبار بما ذكر : الحث للصائم على الدعاء . فينبغى أن يغتنم الوقت فيدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا . له ولمن يحب . ورواية حتى تفيد استحباب الدعاء للصائم من أول اليوم إلى آخره ، لأنه يسمى صائما في كل ذلك . قوله ( يرفعها الله ) أى يرفع دعوة المظلوم ، والجملة في موضع الحال ، والغمام : هو السحاب . وأعلم أن الظلم كله حرام قليله وكثيره ، وأعظمه الشرك بالله قال تعالى « ان الشرك لظلم عظيم » .

كن كيفشئتفان الله ذو كرم لاتجزعن فما في ذاك من باس الا اثنتين فلا تقربهما أبدا الشرك بالله والإضرار بالناس

وقال تعالى « وقد خاب من حمل ظلما » أى خاب من رحمة الله بحسب ما ارتكب من الظلم . وقال تعالى « ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيراً » . وفي الحديث القدسى : يا عبادى اني حرمت الظلم عليكم فلا تظالموا . وقال الرسول الأعظم عليه لى الواجد يحل عرضه وعقوبته . أى مطل الغنى يبيح التظلم منه بأن يقول ظلمنى وفي حديث معاذ المتفق عليه في الصحيح لما بعثه النبى صلى الله عليه وسلم لليمن قال له : واتق دعوة المظلوم فأنه ليس بينها وبين الله حجاب قال الإمام النووى أى أنها مسموعة لا ترد وجاء مرفوعا اليه

(٤) وعن معاذِ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: «اللهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعلى رِزْقِكَ أَفْطَرتُ » . رواه أبو داود في سننه .

#### ماجاء فيمن فطرصائمًا

وفضلِ الصائم الذي يُوتُكُلُ عندَه، ودعاءَ الآكل للمأكول عنده.

(١) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «منْ فَطَّرَ صائماً كانَ لهُ

قوله ( من فطر صائما ) أى أطعم صائماً عند إفطاره ( كان له مثل أجره) أى أجر الصائم ، وجاء في حديث سلمان الفارسي : « من فطر فيـــه

صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس من أمتى ؟ قالوا المفلس فينا من لادر هم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الحديث أن الله يمهل للظالم ولا يهمله. وقد ثبت مرفوعا: «أن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ». قوله (لك صمت) أى لا لغيرك كما يفيده تقديم المعمول — ففيه اعلام بوقوع الاخلاص ، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما خلص وابتغى به وجهه الكريم. قوله (وعلى رزقك أفطرت) أى دون رزق غيرك. ففيه اعتراف بالنعمة ، وإعلان بما يقتضى الشكر ، الذى من جملته فطر العباد والاخلاص فيه لله عز وجل.

مِثْلُ أَجْرِهِ ، غيرَ أَنَّهُ لا ينَقُص مِن أَجْرِ الصائم ِشَيُّ » . رواه الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح .

(٢) وعن أم عمارة بنتِ كعب الأنصارية رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دَخَل عليها فَقَدَّمَتْ

صائماً كان له مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النــــار ، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء ، قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعطى الله هذا الثواب من فطر صائمًا على مذقة لبنأو تمرة "أو شربة من ماء ، ومن أشبع صائمًا سقـــاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة » رواه البيهقي وغيره ، قال الحافظ المنذرى : وفي رواية لأبي الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فطر صائماً في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالى رمضان كلها ، وصافحه جبريل عليه السلام ليلة القدر ، ومن صافحه جبريل عليه السلام يرق قلبه وتكثر دموعه ، قال فقلت يا رسول الله أفرأيت من لم يكن عنده ؟ قال : فقبصة من طعام ، قلت أفرأيت إن لم يكن عنده لقمة خبر ؟ قال فمذقة من لبن قلت : أفرأيت إن إ تكن عنده ؟ قال فشربة من ماء » والقبصة بالصاد المهملة ما يعطى بالأصابع قوله ( غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء ) استدراك لما يتوهم من أن إثابتة كذلك تنقص ثواب الصائم ، إنمــا لم تنقص إثابته بذلك إثابة الصائم لاختلاف الجهة في الثواب نظير ذلك الدال على الخير والهدى . قوله ( دخل عليها ) فيه زيارة أهـــل الفضل أتباعهم، وكثيراً ما كان عليه الصلاة والسلام يتعهد أصحابه ويزورهم لإدخال السرور والبركة عليهم ، قوله ( فقدمت إليه طعاماً ) فيـــــه إكرام الضيف بإحضار الطعام ( قلت ) وفيه أن السنة تقديم الطعام إلى مكان الضيف، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى في قصــة ضيوف سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا

إليه طعامًا فقال كلي ، فقالت إني صائمةً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الصَّائمَ تُصَلِّى عليه الملائكةُ إذا أُكلَ عِنده حتى يَشْبُعوا) . إذا أُكلَ عِنده حتى يَشْبُعوا) . رواه الترمذي ، وقال حديث حسن .

(٣) وعن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جاء إلى سَعْدِ بنِ عُبادَةَ رضى الله عنه فجاء

الصلاة والسلام « فقربه إليهم قال ألا تأكلون » ، قوله ( فقال كلي ) فيه أنه يطاب بدء رب المرل بالأكل قبل الضيف لينشط لذلك . قوله ( إن الصائم تصـــلى ) الخ أى تستغفر له الملائكة حتى يفرغ الآكلون . والظاهـــر أن الضمير في قوله ربما قال : يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بدل حتى يفرغوا وفيه فضل الصائم إذا أفطر الصائمون عنده . قوله ( جاء إلى سمعد ابن عبادة ) هو سيد الخزرج أى جاء إليه زائراً . قوله ( فجاء بخبر وزيت ) قال في الفتوحات الربانيــة : أخرج الطبراني من طريق أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقـــال : السلام عليكم ورحمة الله ، فذكـــر قصة فيها : ثم أدخله البيت فقر ب إليه زبيباً فأكل نبى الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال : أكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون . قال الحافظ ما أظن الزيت إلا تصحيفاً عن الزبيب فقد رويناه في المختارة من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق، كما قال أحمد وهو أتقن من غيره لو أنفرد ، فكيف إذا توبع ؟ (قلت ) والمختارة ــ أي الأحاديث الجياد المختارة ممسا ليس في الصحيحين أو أحدهما \_ إسم كتاب الضياء المقدسي ، الترم فيه الصحة ، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في غـــير موضع : أن الحافظ ابن تيميـــة بِخُبنٍ وزَيْتِ فأكلَ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَفْطَرَ عِندَكُم الصائمون وأكلَ طَعامَكم الأَبْرَارُ ، وصلَّتْ عَليكُم الملائكةُ ) . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

جعل تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم ، وفي قوله « فجاء بخبر وزيت ترك التكلف وإحضار ما سهل للضيف ، خلاف ما نحن عليه اليوم من تكلف فوق الطاقة ، وهو بعيد من السنة إذا أدى لما يذم شرَّعاً ، وهذا لا ينافي الْجُود ، كيف وقد كان سعد من أعرق بيت في الْجُود حتى يذْكر لنا الحافظ ابن عبد البر أنه لم يكن في الأوس والخزرج أرَّبعة مطعمون متتابعون في بيت واحد إلا قيس بن سـعد بن عبـادة بن دليم ، وذكر بسنده إلى نافع قال : مر ابن عمر على أطم - أي حصن - سعد فقال لى يا نافع هذا أطم جده ، لقد كان مناديه ينـــادى يوماً في كل حول : من أراد الشحم واللحم فليأت دار دلیم ، فنادی منادی عبادة بمثل ذلك ، ثم مات عبادة ، فنادی سعد بمثـــل ذلك ، ثم رأيت قيس بن ســعد يفعل ذلك . قوله ( أفطر عنـــدكم الصائمون ) يظهر أنه دعاء لصاحب المنزل بأن يكتب الله له مثـــل أجر من أفطر عنده الصائمون الوارد فيه حديث : من فطر صائماً فله أجره ، فعليه : الجملة خبرية المبنى ، طلبية المعنى ، وكذا يقال في قوله صلى الله عليه وسلم « وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة » أى استغفرت لكم . ففي الحديث أنه يطلب من الزائر إذا قدم له طعام أن يدعو بهذا الدعاء بعلم الفراغ من الطعام ، قال النووى : وروٰينــا في ٰكتاب ابن السنى عن أنس رضى الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم فقال : أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وروى ابن ماجه بسنده إلى بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم لبلال الغذاء يا بلال فقال أني صائم قال صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا ورزْق بلال في الجنة أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده .

#### ماجاء فى السواك المساعم

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تعليقًا ، وَيُذكر عن عامر بن ربيعة قال : «رأَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلمَ يَسْتاكُ وَهُوَ صائمٌ مَالاً أُحْصِى أو أعُدُّ » . وقال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لولا أن أشق على أمَّتى لامَرْتُهُمْ بالسّواكِ عليه وسلم : «لولا أن أشق على أمَّتى لامَرْتُهُمْ بالسّواكِ

قوله ( ويذكر ) الخ قد وصل الترمذى هذا التعليق في جامعه ، ثم قال حديث عامر بن ربيعة حديث حسن ، والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون بالسواك للصائم بأساً ، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواكالصائم بالعود الرطب ، وكرهوا له السواك آخر النهار ، ولم ير الشافعي بالسواك بأساً أول النهار وآخره ، وكره أحمد واسحق السواك آخر النهار اه . وحجة من كرهوا ذُلك أن في الاستياك آخر النهار إزالة الحلوف المحمود بقوله صلى الله عليه وسلم : لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » . والجواب أن الخلوف ــ الذي هو تغير رائحة الفم من خلو المعدة ــ لا يزول بالسواك إنمــا يزول أثره الظاهر على السن من الاصفرار . وقول الإمام الترمذي ولم ير الشافعي بالسواك بأساً أول النهار وآخره ، مخالف لمـــا هو المشهور عنه ؛ قال في شرح التقريب : وبكراهة السواك للصائم بعد الزوال قال الشافعي في المشهور عنه ، وعبارته في ذلك : أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار خلوف الصائم . اه . ثم قال في شرح التقريب ، لمـــا حكى ما ذكر من نُقل الترمذي عن الشافعي ذلك . وهذا قول غريب عن الشافعي لا يعرف نقله إلا في كلام الترمذي ، واختاره الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأبو شامةالمقدسي والنووى ، ومذهب الإمام البخارى في ذلك إباحة الســواك للصائم في كل

عِنْد كُلِّ وُضوءَ » و ويُروى عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولَمْ يخص الصائِم مِن غيرهِ ، وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : «السَّواكُ مَطْهَرةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ » . وقال عطاء وقتادة : يبتلِع ربيقه . وروى ابن ماجه عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك .

وقت وعلى كل حال ، سواء كان يابسا أو رطباً ، كما يستفاد ممـــا أورده في صحيحه تحت ترجمة .

قوله (عند كل وضوء) وفي رواية مع كل صلاة وفي أخرى عند كل صلاة وجاء أيضا مع الوضوء عند كل صلاة وكذا لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وجاء في فضل السواك مطلقا حديث أخرجه الإمام أحمد بلفظ عليكم بالسواك فأنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى وللترغيب في السواك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحون والسواك على أذاتهم وكان زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه يشهد الصلوات في المساجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقدم إلى الصلاة إلا استن أى استاك.

قوله (ولم يخص) أى قال الإمام البخارى: ولم يخص النبى صلى الله عليه وسلم للصائم من غيره. أى ولا السواك اليابس من غيره. قال الشهاب القسطلاني: وهذا على طريقة الإمام البخارى أن المطلق يسلك به مسلك العموم وأن العام في الأحوال. قوله (السواك مطهرة) بفتح الميم وكسرها مصدر ميمى بمعنى الفاعل أو اسم آلة. قوله (مرضاة للرب) بفتح الميم لا غير مصدر بمعنى الرضا. اللهم إنا نسألك الرضا. آمين. (تنبيه) ينبغى للصائم إذا استاك أن يتنبه إلى ما بقى في السواك من رطوبة منفصلة فأنه إذا ابتلعها أفطروان قلت وكذا إذا استاك به بلا غسل وانفصلت منه رطوبة أو أخرجه وعليه الريق ثم رده إلى فمه وابتلع ماعليه من الريق

#### ماجاء في جواز تمضمض الصاعم

#### واغتساله من الحر

(١) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال عمر رضى الله عنه قال: (هشِشْتُ يومًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَاصائِمٌ فَأَتَيْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: صَنعْتُ اليومَ أَمرًا عظِيمًا: قَبَلْتُ وَأَنا صائِمٌ ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَرأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِن المَاءَ وَأَنْتَ صائِمٌ؟ عليه وسلم: أَرأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِن المَاءَ وَأَنْتَ صائِمٌ؟ قُلْتُ لا بأسَ بذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم: فَمَهْ ؟ رواه أبو داود ؟

فيفطر فينبغى أن يتفطن لذلك فقد يتساهل في ابتلاع رطوبة السواك وما عليه من الريق نبه عليه في اتحاف الأنام لابن حجر الهيتمي .

قوله (هششت) بشينين معجمتين ، بمعنى نشطت ، وبوزنه أى نشطت وفرحت بالنظر إلى امرأتي . قوله (أرأيت الخ) بفتح التاء ، بمعنى أخبرني ، وهذا موضع الجزء الأول من الترجمة قال في المعالم : في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه . وذلك أن المضمضة بالمساء ذريعة لنروله إلى الحلق ووصوله إلى الجوف . فيكون به فساد الصوم كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم . يقول . فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته . واختلف الناس في جواز القبلة للصائم فنهى عنها ابن عمر وقال ابن عباس . يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ وإلى هذا ذهب مالك بن أنس . ورخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هيه للشيخ وإلى هذا ذهب مالك بن أنس . ورخص فيها عمر بن الخطاب وأبو تحرك منه شهوة . وكذلك قال أحمد بن حنبل واسحق . وقال الثورى : تحرك منه شهوة . وكذلك قال أحمد بن حنبل واسحق . وقال الثورى : لا تفطره والتنزه أحب إلى اه . وفي الصحيحين عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه

(٢) وعن أبى بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : (رأيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم بالْعَرْج يَصَبُّ على رأسِهِ الماء وهو صائمٌ مِن العَطشِ أو من الحَرِّ). رواه أبو داود.

# ماجاء فيمناصبح جنبًا وهوصَائد

(۱) عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال يارسول الله : (تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبُ أَفاًصُومُ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنَا تُدْرِكُني الصَّلاةُ وَأَنا جُنُبُ فَأَصُومُ ، فقال : لَسْتَ مِثْلَنا يا رسول الله ، قَدْ غَفَرَ الله لكَ ما تَقدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وما تأخَّر ، فقال صلى الله عليه لكَ ما تَقدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وما تأخَّر ، فقال صلى الله عليه

كان أملك لإربه » والأرب بكسر الهمزة وإسكان الراء الوطر والحاجة . قوله ( فمه ) أى فماذا ؟ استفهم ، وأبدل الألف هاء للوقف . قوله (بالعرج) بفتح العين وسكون الراء . قرية جامعة من عمل الفرع ، وقيل موضع بين مكة والمدينة . ذكره التاج ، قوله ( يصب على رأسه الماء وهو صائم ) الخ فيد دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله واليه ذهب الجمهور . ولا فرق بين غسل واجب وغيره و كما جاز ذلك يجوز للصائم المضمضة لعطش كما يؤخذ من الحديث إلا أنه يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ، لحديث لقيط بن صبرة الذي رواه أصحاب السنن في المضمضة والاستنشاق ، لحديث لقيط بن صبرة الذي رواه أصحاب السنن الحطابي : فيه من الفقه أن وصول الماء إلى موضع الدماغ يفطر الصائم إذا وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه . اه .

وسلم واللهِ إِنَّى لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ وأَعْلَمَكُمْ بما أَتَّقِي). رواه مسلم وأبو داود.

(٢) وعن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصْبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعٍ غير احْتِلاَم ثم يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) متفق عليه . وزاد مسلم في حديث أم سلمة : «وَلا يَقْضى » :

غفر الله لك ، أن جواز الاصباح بالجنابة من خصاائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا حرج عليه فيما يفعل ، لأنه مغفور له ، فأنكر صلى الله عليه وسلم عليههذا وقال: والله أني لأرجو الخ.وفيه أن الأصل الاستواء في الأحكام ، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية ، وفي هذه الأحاديث دليل على صحة صوم من أصبح جنبا ، قال في المعالم ، قد أجمع عامة العلماء على أنه إذا أصبح جنباً في رمضان ، فأنه يتم صومه ويجزئه ، غير أن ابراهيم النخعي قال : يجزئه في التطوع ويقضي في الفرض . وهذه اللفظة التي زادهاً الأذرمي أن ثبتت فهي حجة على ابراهيم من جهة النص ، وإلا فسائر الأخبار حجة عليه من جهة العموم . (قلت ) ولفظة الأذرمي هي في السنن لأبي داود، قال أبو داود : قال عبد الله الأذرمي في حديثه « في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم » قال أبو داود : ما أقل من يقول هذه الكلمة ، يعني يصبح جنباً في رمضان . وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً وهو صائم ، يعني من غير ذكر رمضان . اه ، وقال الحطالي : كان أبو هريرة يفتي بأن من أصبح جنبا فلا صوم له ، وكان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال: هما أعلم بذلك ، إنما أخبر نيه الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

# الحَتْ على صَيام رمضان احتسابًا وقيام ليله وما جاء في فضله

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وَسلم يُرَغِّبُ في قِيَام رَمَضَانَ مِن غَيرِ أَنْ يَأْمُرَهم بعَزِيمَةٍ فَيقُول: مَن قامَ رَمضَانَ إيمانًا

فتكلم الناس في معنى ذلك ، فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذٰا أن يكُون ذَلك محمولا على النسخ ، وذلك أن الجماع كان في أول الْإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب ، فلما أباح الله الحماع إلى طلوع الفجر ، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك آليوم ، لارتفاع الحظر المتقدم ، فيكون تأويل قوله من أصبح جنبا فلا صوم له : أن من جامع في الضوم بعد النوم فلا يجز ثه صوم غده ، لأنهلايصبح إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين ، فكان أبو هريرة يفتى بمـــا سمعه من الفضل ابن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ ، فلما سمِع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه وقد روى عن ابن المسيب أنه قال : رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنباً أنه لا يصوم . وفي الصحيح عن سمى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن قال : كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضى الله عنها قالت : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ليصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مشل ذلك. وقولها غير احتلام صفة لازمة لا يلزم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يحتلم لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان الذي هو بعيد عن الأنبياء عليهم وعلى نبينـــا الصلاة والسلام .

قوله ( من غير أن يأمرهم بعزيمة ) يعنى من غير أن يأمرهم أمر إيجاب بل أمر ندب وترغيب ، وفسر ذلك بقوله : ( من قام رمضان ) أى قام لياليه

وَاحتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ » . رواه الشيخان ، زاد أَحمد : «وَمَا تَأَخَّرَ » .

(٢) وَعنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان بفضله على الشهور ، فقال : «مَن قامَ رَمَضانَ إِيمانًا وَٱحْتِسابًا خَرَج مِنْ ذُنُوبه كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» رواه النسائي ، وصوّب أنه عن أبى سلمة عَنْ أبى هريرة ، لا عن عبد الرحمن بن عوف .

بالصلاة ، قال الحافظ : والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام وذكر النووى في شرح مسلم أن المراد بقيام رمضان : صلاة التراويح ، على أنه يحصل بها المطلوب من القيام ، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها . قوله (إيمانا) أي تصديقا بأنه حق قوله (واحتساباً) أي يريد بذلك وجه الله تعالى لا يقصد رؤية الناس . قوله (غفر له الخ ) يتناول بظاهره الصغائر والكبائر ، وخص الإمام النووى تكفير الصوم للصغائر ، على ما هوالمعروف ، الذيجزم به أمام الحرمين ، ونسبه القاضي عياض إلى أهل السنة . قوله (وزاد أحمد : وما تأخر ) تفيد هذه الزيادة بشرىعظيمة للصائمين ، وهو أنالصيام مع كونه مكفراً للذنوب ، لم يقتصر في ذلك على ما مضى ، بل تعدى إلى أن يكفر ما يأتي من الذنوب ، إلا أن ههنا اشكالا كثير ا ما يتبادر إلى الأفهام عند سماع هذه الزيادة ، وهو أن المغفرة تستدعى سبق شيء يغفر . والمتأخر من الذنوب لم يأت ، فكيف يغفر ؟ فذكر العلماء في حديثه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في أهل بدر . « لعل الله ــ وفي رواية . أن الله ــ أطلع على أهل بدر ، فقال . اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » أن ذلك كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة ٰبعد ذلك ، أو أنْ معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة ، فيأتي هذا المعنى هنا في حديث الصيام ، ويرتفع به الاشكال . قال الإمام

وَعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: «خَرَجْت مَعَ عُمَرَ ابن الخَطَّابِ لَيلْةً في رَّمَضَانَ إلى المَسْجِدِ، فإِذَا عُمَرَ أَبنَ الخَطَّابِ لَيلْةً في رَّمَضَانَ إلى المَسْجِدِ، فإِذَا النَاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفِّقُونَ، يُصلِّى الرَّجُلُ لِنفْسِه، وَيُصلِّى الرَّجُلُ لِنفْسِه، وَيُصلِّى الرَّجُلُ فَيُصلِّى بِصَلاتهِ الرَّهْطُ، فقال عُمَر: إنى أَرَى الرَّجُلُ فَيُصلِّى بِصَلاتهِ الرَّهْطُ، فقال عُمَر: إنى أَرَى الوَجَمْعِهُمْ على أَبي بنِ عَلى قارئ واحِد لكانَ أَمْثُلَ ثم عَزَمَ فجمعهُمْ على أُبي بنِ كَعْب، قال : ثم خَرجْتُ معه ليلة أخرى وَالنَّاسُ يُصلونَ بصلاةِ قارِئهِمْ ، فقال عُمر: نعمَتِ أَخرى وَالنَّاسُ يُصلونَ بصلاةِ قارِئهِمْ ، فقال عُمر: نعمَتِ

النووي واتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح ، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد ؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المسالكية وغيرهم . الأفضل صلاتها جماعة ، كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي ألله عنهم ، واستمر عمل المسلمين عليه ، لأنه من الشعائر الظاهرة . فأشبه صلاة العيد ، وقال الْإِمَامُ مَالِكُ وَأَبُو يُوسُفُ وَبِعْضُ الشَّافَعِيةَ وَغَيْرُ هُمْ : الْأَفْضُلُ فَرَادَى فِي البيت لقُوله صلى الله عليه وسلم: « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » . (قلت) و هو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة . قوله(أوزاع) أى جماعات متفرقون : قوله ( يصلى الرجل ) الخ الرهط : هو ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وهذا بيان لما أجمل قبل ، والمعنى : أن بعضهم كان يصلى منفردا ، وبعضهم يصلي جماعة قوله ( لكان أمثل ) أي أفضل من تفرقهم أنشط للمصلين . قوله ( فجمعهم على أبي ) قال في الفتح : أي جعله لهم إماما وكأنه اختاره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « يؤمهم أقرؤهم لكتابالله » وقـــد قال عمر: أقرؤنا أني . وروى سعـــيد بن منصور من طريق عروة: أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب ، فكان يصلى بالرجال ، وكان تميم الدارى يصلى بالنساء ، ورواه محمد بن نصر في كتاب «قيام الليل» له من هذًا الوجه ، فقال : سليمان بن أبي حثمة : بدل تميم الدارى ، ولعل ذلك كان

البِدعَةُ هذه ، والتي ينامون عنها أَفضَلُ من التي يَقومونَ \_\_ يَعني آخِرَ الليل \_ وكان الناسُ يَقُومونَ أَوَّلَه » . رواه الإمام مالك في الموطأ ، والبخاري في صحيحه .

(٤) وعن السائِبِ بن يزيدَ أَنه قال : «أَمَرَ عُمرُ بِن الخطاب أَبي آبنَ كَعب وتميمًا الدَّارِيَّ أَن يقوما للناس بإحدى عَشرةَ رَكعةً قال : وقد كان القاريُّ يقرأُ بالمئِينَ حتى كنا نَعتمِدُ على العِصِيِّ من طول القيام ، وما كنا ننصَرفُ إِلاَّ في بُزُوغ الفجْر » . رواه الإمام مالك في الموطأ .

في وقتين قوله ( بصلاة قارئهم ) أى إمامهم وفيه إشعار بأن عمر بن الخطاب كان لا يواظب على الصلاة معهم ، ولعله كان يرى أن فعلها في بيته أفضل ، وهذا مذهب المسالكية إن لم تعطل المساجد . قوله ( والتي ينامون عنها ) أى والصلاة التي ينامون بعدها ، فعن بمعنى – بعد – كما في قوله تعالى « لتر كبن طبقا عن طبق » وفي هذا التصريح بأفضلية صلاتها أول الليل على آخره . قوله (يقرأ بالمئين) أى السور التي تلى السبع الطول ، والتي أولها ما يلى « الكهف » لزيادة كل على مائة آية . قوله ( على العصى ) بكسر العين والصاد المهملتين : جمع عصى ، ويؤخذ منه أن الاعتماد في النسافلة لطول القيام على حائط أو عصى : جائز ، وأن قدر على القيام ، وبزوغ الفجر أوائله . ولا ينسافي عصى : جائز ، وأن قدر على القيام ، وبزوغ الفجر أوائله . ولا ينسافي ما ذكر . ما رواه الإمام مالك في موطئه عن يزيد بن رومان ، وهو أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ، كانوا يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ما وقر ، ثم قلم المنه أنه المنساس فأمرهم بثلاث وعشرين ، فخفف من طول القراءة قاضل ، ثم ضعف النساس فأمرهم بثلاث وعشرين ، فخفف من طول

(٥) وعن أبى سعيد الخُدري رضى الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلَّمَ قال : «مَن صَامَ رمضانَ وَعرَفَ حُدودَهُ وتحفَظَّ بما ينبغي له أن يَتحفَظَّ كَفَّر ما قبله». قال الحافظ المنذرى : رواه ابن حبان في صحيحه ، والبيهقي .

(٦) وعن سلمان بن الإسلام الفارسي رضى الله عنه قال : «خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم في آخِرِ يَوم من شعبانَ قال : «يا أيها الناسُ قد أَظَلَّكُم شَهْرُ عَظِيمٌ مُباركُ ؛ شهر فيه لَيلةٌ خيرٌ مِن أَلْفِ شَهرٍ ؛ شهر جعل الله مُباركُ ؛ شهر فيه لَيلةٌ خيرٌ مِن أَلْفِ شَهرٍ ؛ شهر بَعل الله صِيامَهُ فَرِيضَةً ، وقيام لَيله تَطَوَّعًا ، مَن تَقرَّبَ فيه بخصلة من الخير كان كمن أَدَّى فريضةً فيما سِواه ، وهو شهرُ الصَّبرِ ، والصَّبرُ ثوابُهُ الجنةُ ، وشَهرُ المُواساةِ ، وشهرُ الصَّبرِ ، والصَّبرُ ثوابُهُ الجنةُ ، وشهرُ المُؤمنِ فيه ، مَن فَطَّر فيه المُواساةِ ، وشهرٌ يزادُ في رزقِ المُؤمنِ فيه ، مَن فَطَّر فيه صائمًا كان مَغفِرةً لذُنوبِهِ وَعِثْقَ رَقَبةٍ مِن النار ، وكان صائمًا كان مَغفِرةً لذُنوبِهِ وَعِثْقَ رَقَبةٍ مِن النار ، وكان

القراءة ، واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات . اه .

وليكن منك على بال ما يطلب من المصلى للتراويح وغيرها من الطمأنينة والسكينة في الصلاة وما جاء من التحذير والوعيد على المسرع في صلاته الناقر لها كنقر الديكة . وقد سبق ذلك أول الكتاب فتذكر .

قوله (خير من ألف شهر ) وذلك لمضاعفة العمل فيها ، فالركعة الواحدة فيها ثوابها بألف في غيرها ، وهكذا سائر أعمال البر . قوله (مذقـة لبن ) بفتح الميم وإسكان الذال : أى لبن مخلوط بمـاء .

لهُ مِثْلُ أَجْرِهِ من غيرِ أَن يَنقُصَ من أَجرهِ شيءُ . قالوا يا رسول الله : ليس كَلُّنَا يَجِدُ ما يُفَطِّرُ الصائم ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم: يُعطِي اللهُ هذا الثوابَ مَن فَطَّرَ صائمًا على تمْرَة ، أو على شَرَبة ماءٍ ، أو مَذْقَةِ لَبن ، وهو شهرٌ أَوَّلُهُ رحمةٌ ، وأَوْسَطُهُ مَغْفِرةٌ ، وآخِرُهُ عِتقٌ مَن النارِ ، مَن خَفَّفَ عن مملوكهِ فيه غَفرَ اللهُ لهُ وَأَعْتَقهُ من النار ، وَاسْتَكْثِرُوا فيهِ من أَربَع خِصال : خَصْلَتَين تُرْضُونَ بِهِمَا رَبُّكُم ، وَخَصْلتين لا غِناءَ بِكُم عَنهما ، فأُمَّا الخَصْلتان اللَّتان تُرْضُونَ بهما رَبَّكم فشهادةُ أَنْ لا إِلهُ إِلاَ اللهُ وتَسْتَغْفِروَنه ، وأَمَّا الخَصْلتانُ اللَّتانَ لا غنَاءَ بِكُم عنهما : فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الجَّنةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مَنِ النارِ ، وَمَن سَقَى صائمًا سَقاهُ الله مِن حَوضِي شَرْبةً لا يَظْمَا ُ حتى يدخُلَ الجنة » قال الحافظ المنذري : رواه ابن خزيمة في صحيحه .

قوله (شربة) بفتح الشين المعجمة: المرة من الشرب، وحديث الحوض متواتر النقل يجب الإيمان به. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال: قال رسول الله عليه : «حوضى مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق – أى الفضة – وريحه أطيب من المسك، وكيرانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا»، وهو موجود الآن لقوله عليه إلى حوضى الآن؛ وإني قد أعطيت مفاتيح خرائن «والله إني لأنظر إلى حوضى الآن؛ وإني قد أعطيت مفاتيح خرائن الأرض – أو مفاتيح الأرض – (قلت) وصرف اللفظ عن مظاهر ويحتاج

(٧) وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وَسلَّمَ قال : «إذا جاء رمضانُ فُتَحَت أَبُوابُ النار ، وصُفِّدَتِ أَبُوابُ النار ، وصُفِّدَتِ الشياطينُ » رواه البخاري ومسلم .

(٨) وَعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وَسلم قال : «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيلة مِن شهر رمضانَ فُتِحَت أَبوابُ الجِنَانِ ، فَلم يُعْلَق مِنها بابٌ وَاحِدُ الشهر كلَّه ، وَعُلِّقَتْ أَبوابُ النارِ فلم يُفتح منها بابٌ الشهر كلَّه ، وعُلِّتْ عُتاةُ الجنِّ ونادى مُنادٍ من منها بابٌ الشهر كلَّه ، وعُلِّتْ عُتاةُ الجنِّ ونادى مُنادٍ من

إلى دليل لا أحرمنا الله من السقى من حوضه عليه الصلاة والسلام .

قوله (وصفدت) بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء المكسورة: أى شدت بالأصفاد، هي الأغلال. قال الحافظ: وهو بمعنى سلسلت، ونحوه للبيهقي من حديث ابن مسعود قال فيه: فتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب الشهر كله. قال القاضى عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة لدخول الشهر وتعظيم حرمته « ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، وهذا الاحتمال أوجه – كما قاله الزين بن المنير – ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. قال القرطبى: فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصى واقعة في رمضان كثيراً، فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تغفل عن الصائمين الصوم الذى حوفظ على شروطه وروعيت آدابه، أو المصفد بعض الشياطين. وهم المسردة – لا كلهم والمقصود: تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فأن وقوع ذلك فيسه والمقلود: تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فأن وقوع ذلك فيسه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية، ألان لذلك أسباباً غير الشياطين.

قوله (وغلت عتاة الجن ) جمع عات : المتجبر ، أي وضعت في السلاسل

السماءِ كلَّ ليلة إلى أنفِجَار الصَّبح: يا باغِي الخير يمَّم وأَبْشِر ، ويا باغِي الشرِّ أَقْصِرْ وأَبصِرْ ، هَل من مُستغْفِرٍ يُعْفَرُ له ؟ هَل مِن تائِبٍ يُتابُ عليه ؟ هَل مِن داع يُغْفَرُ له ؟ هَل مِن تائِبٍ يُتابُ عليه ؟ هَل مِن داع يُسْتَجَابُ له ؟ هَل مِن سائِلٍ يُعْطَى سُوْلَه ؟ وَلله عَزَّ وَجَلَّ يُسْتَجَابُ له ؟ هَل مِن سائِلٍ يُعْطَى سُوْلَه ؟ وَلله عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَجَابُ له ؟ هَل مِن سائِلٍ يُعْطَى سُوْلَه ؟ وَلله عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَجَابُ له ؟ هَل مِن سهر رمضانَ كلَّ لَيلةٍ عُتَقَاءُ مِن النارِ عِنْد كلِّ فِطْر مِن شهر رمضانَ كلَّ لَيلةٍ عُتَقَاءُ مِن النارِ سِتُّونَ أَلْفًا ، فإذا كان يومُ الفِطْر أَعْتَقَ اللهُ مثل ما أَعْتقَ سِتُّونَ أَلْفًا مثل ما أَعْتقَ

الفسقة المتجبرون . قوله (ونادي مناد) يحتمل أنه ملك ينادي : يا باغي أوآنك تعطى الثواب الجزيل عَلَى العمل القليل . ومعناه : يا طالب الحير المعرض عنـــا وعن طاعتنا : أقبل إلينا وعلى عبادتنـــا ، فإن الخير كله في قدرتنا وتحت إرادتنا . قوله ( يا باغي الشر أقصر ) بهمزة القطع مع كسر الصاد : أي أمسك عن المعاصى ، وأنظر وخيم عاقبتها ، وارجع إلى الله ، فهذا وقت التوبة . قال في شرح الترمذي عن القارى في المرقاة : ولعـــل طاعة المطيعين ، وتوبة المذنبين ، ورجوع المقصرين في رمضان : من أثر النداءين ، ونتيجة إقبال الله على الطالبين ، ولهذا نرى أكثر المسلمين صائمين صائمين ، مع أن الصوم أصعب من الصلاة ، موجب لضعف البدن ، ومقتض للكسل عن العبادة ومع ذلك نرى المساجد معمورة ، وباحياء الليل مغمورة ، والحمد لله . قال الإمام أبو حامد عن وكيع في قوله تعالى : «كلوا واشربوا هنيئابما أسلفتم في الأيام الخالية ». أي قدمتم في الأيام الماضية هي أيام الصيام ، إذ تركُّوا فيها الأكل والشرب . وقد جمع رسول الله عُرِيْكِيٍّ في رتبة المباهاة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم فقال : إن الله تعالى يباهى ملائكته بالشاب العابد ويقول : أيها الشاب التارك شهوته لأجلى ، البـاذل شبأبه لى

في جميع الشهر ثلاثين مرَّةً سِتِّين أَلفًا سِتِّين أَلْفًا». قال الحافظ المنذرى: رواه البيهقي، وهو حديث حسن لا بأس به في المتابعات.

#### الوعيدالسنديد

على من أفطر شيئًا من رمضان لغير عذر

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وَسلَّمَ قال: «مَن أَفْطَرَ يومًا مِن رمضَانَ مِن غير رُخْصَةً وَلا مَرَضٍ لم يقضِ عنه صَوْمُ الدَّهر كلِّه، وإن صَامَه». رواه أصحاب السنن واللفظ للترمذي.

أنت عندى كبعض ملائكتى . قال في اتحاف السادة المتقين قلت : وأخرج ابن السنى في اليوم والليلة ، والديلمى ، من حديث طلحة أحد العشرة : أن الله يباهى بالشاب العابد الملائكة يقول : أنظروا إلى عبدى ترك شهوته من أجلى . وقال رسول الله عليلية في الصائم : يقول الله تعالى : ياملائكتى انظروا إلى عبدى ترك شهوته وطعامه من أجلى . اه .

قوله (من غير رخصة ) كسفر . قوله (لم يقض عنه ) الخ أى لم يقم عنه صوم الدهر ، ولو صامه كله . قال في شرح الترمذى : قال الطببي : أى لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل وأن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد ، وهذا على طريق المبالغة والتشديد ، ولذلك أكده وبالغ عليه بقوله : وإن صامه ، أى حق الصيام . قال ابن الملك : وإلا فالإجماع على أنه يقضى يوماً مكانه . وقال ابن حجر : وما اقتضاه ظاهره من أن صوم الدهر كلهبنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه ، قال به على وابن مسعود ، والذى

(٢) وَعن أَبِي أُمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّمَ يقولُ . «بَيْنَا أَنا نائمٌ أَتانِي رجُلان فأَخذا بضَبْعَيَّ ، فأتيا بي جَبلاً وعُرا فقالا . أَصْعَدْ ، فقُلْتُ . إِنِي لا أُطِيقُهُ ، فقالا إِنَّا سَنُسَهِّلهُ لَكَ ، فَصَعِدْتُ ، حتى إِذا كُنْتُ في سَواءَ الجبل؛ إِذا لَكُ ، فَصَعِدْتُ ، حتى إِذا كُنْتُ في سَواءَ الجبل؛ إِذا بأَصْواتٍ شَدِيدَةٍ ، فقُلتُ . ما هذه الأصواتُ ؟ قالوا .

عليه أكثر العلماء : أنه يجزئه ، وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحـــر ، وما صامه بدله في غاية القصر والبرد . كذا في المرقاة . (قلت) قال البخارى في صحيحه : ويذكر عن أبي هريرة رفعه : « من أفطر يوماً في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر ، وإن صامه » وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب وابن جبير وابراهيم وقتـــادة وحماد : يقضى يوما مكانه . اه . وذكر الحافظ في الفتح من وصل هذه الآثار ، فظهر أنما ادعاه ابن الملك : من أن الاجماع على أنه يقضى يوما مكانه ، ليس بصحيح . انتهى ما ذكره الشيخ عبد الرحمن المبار كفورى في شرح الترمذي ( قلت ) يحتمل – والله أعلم – أن يكون المراد أن الاجماع على القضاء انعقـــد بعد أولئك ، أو أنه لم يعتبر خلافهم ، أو أن المراد بالإجماع ، إجماع خاص كاجماع الأثمة الأربعة . وفي الحديث : الوعيد الشديد على من أفطـــر يوما من رمضان من غير عذر . قوله ( فأخذا بضبعي ) أي فأخذ الملكان المصوران بصورة الرجلين بعضدى ، أو بابطى . قال في المشارق : الضبع ــ بسكون البـاء – العضد ، وضبعا الانسان : عضداه ، وقيلالضبع : الابط ، وقيل ما بين الابط إلى نصف العضد ، وقيل : هو وسط العضد ، ومنه فأخذت بضبعی صبی ً. اه . قوله (وعرا) أى صعباً ، بوزنه ومعناه . وسـواء الجبل بفتح السين – وسطه ، والعواء – بضم العين المهملة – الصياح : يقـــال هذا عُواءُ أَهْلِ النار. ثم انْطَلقَ بى فإِذا أَنَا بِقَوْم مُعلَّقينَ بِعَرَاقيبهِمْ ، مُشَقَّقةً أَشْداقُهُمْ ، تسيل أَشْداقُهُم دَمًا قال. قُلْتُ مَن هُولاءَ ؟ قال . الذين يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهم». الحديث رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما.

(٣) وَعن ابن عباس رضى الله عنهما قال حماد بن زيد \_ لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال . «عُرَى الإِسْلام وقواعِدُ الدِّينِ ثلاثةٌ عَلَيهِنَّ أُسُس الإِسلام ، مَن تركَ وَاحِدةً مِنهُنَّ فهو بها كافِرٌ حلالُ الدَّم

عوى الكلب عواء: إذا صاح. قوله (معلقين بعراقيبهم) جمع عرقوب بوزن عصفور — مؤخر القدم. قال في المصباح: العرقوب عصب موثق خلف الكعبين، والمعنى: أنهم معذبون بالشد من ذلك العضو عذاباً أليما لذلك الجرم. قوله (مشققة أشداقهم) أى موصوفين بما ذكر، وبأن أشداقهم — أى جوانب أفوافهم — مشققة ومفتوحة، ويؤخذ من المصباح أن الشدق — بالفتح — يجمع على شدوق، مشل : فلس وفلوس، وبالكسر : على أشداق مثل حمل وأحمال. قوله (قيل تحلة صومهم) بكسر الحاء المهملة. قال الحافظ المنذرى: معناه يفطرون قبل وقت الافطار. ) قلت) ففي الحديث أخباره عليه الصلاة والسلام أمته ما في هذا الأمر الغيب عنها من الوعيد الشديد على من أفطر يوماً في رمضان لغير عند ، وهو أنه يكون كأولئك الذين أفطروا في هيئة تنزجر القلوب عند سماعها في صياح، كالكلاب، وعواء كالذئاب، وفي مؤخر أقدامهم كلاليب من نار معلقين منها كما يعلق الجزار الشاة والدم خارج من أفواههم. عافانا الله مما يوجب

فوله (عرى الإسلام) جمع عروة ، قال في المصباح : عروة الكوز : أذنه ، والجمع : عرى – كمدية ومدى – اه . وقوله عليه الصلاة والسلام

شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة وصوم مضان». قال الحافظ المنذري. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وفي رواية. «مَن تَركَ مِنهُنَّ وَاحِدَةً فهوَ بالله كافِرُ ولا يُقبَلُ منه صَرفٌ ، وَلا عَدلٌ ، وقد حَلَّ دَمُه وَمالُهُ ».

# ماجاء فى كفارة رمضان

(۱) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال . «بَينمَا نحن جُلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إِذْ جاءَه رجلٌ فقال يا رسول الله . هَلكْتُ ؛ قال . مالَك ؟ قال . وَقَعْتُ على امرأتى وَأَنَا صَائمٌ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا ؟ قال . لا قَال . فَهَلْ تَستطيع أَن تَصُوم شهرين مُتتابعين؟ قال . لا قال فَهَل تَستطيع أَن تَصُوم شهرين مُتتابعين؟ قال . لا ، قال فَهَل

ذلك ، على التشبيه بالعروة التى يستمسك بها ويستوثق ، والقواعد : جمع قاعدة ، بمعنى الأساس . وفي الحديث : بيان لعظم جريمة من أفطر في رمضان من غير عذر ، حتى حكم عليه بأنه كافر ، وبأنه مهدر الدم . وكفى بذلك إثما مبيناً . قال الحافظ الذهبي في الكبائر هذا حديث صحيح وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من المكاس والزاني ومدمن الحمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال من الدين أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك (صرف ولا عدل) أى لا يقبل منه فرض ولا نفل قوله (إذ جاءه رجل) قال الحافظ : لم أقف على تسميته ، وقيل فرض ولا نفل قوله (إذ جاءه رجل) قال الحافظ : لم أقف على تسميته ، وقيل

تَجِدُ إطعام ستِّين مِسكينًا ؟ قالَ . لا ، قال فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحنُ على ذلك أُتِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَعَرَقِ فيه تمْرُ ، فقال أين السَّائِلُ ؟ قالَ . أَنَا ، قال . خُذ هذا فَتصدَّقْ به . فقال الرجُل . أَنَا ، قال . خُذ هذا فَتصدَّقْ به . فقال الرجُل . أَعَلى أَفْقَرَ مِني يا رسولَ الله فواللهِ ما بينَ لابَتَيَها أَهْلُ

هو سلمة بن صخر البياضي . قوله (مالك) بفتحاللام : استفهام عن حاله . قوله (وقعت على امرأتي) كناية عن كونه جامعها ، وفي رواية : أصبتأهلي الستين أنه لا يجوز أن يطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام مثلاً . والحكمة في ترتيب هذه الكفارة على ما ذكر : أن من انتهك حرمة الصيام بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيعتق نفسه ، وقد صح من أعتق كالمقاصة بجنس الجناية وضوعف ذلك تشديداً عليـــه ومعاملة له بنفيض قصده . وأما الاطعام فمناسبته ظاهرة ، لأن مقابل كل يوم إطعام مسكين . قوله (فمكث) قال في الفتح، كذا هنا بالميم والكاف المفتوحة ، ويجوز ضمها ، وبالثاء المثلثة ، وفي رواية فسكت ــ بالمهملة ، والكافالفتوحة ، والمثناة ــ وفي رواية : ابن عيينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اجلس فجلس . قال بعضهم : يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى اليه في حقه . قولهٰ (أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق) بضم أول أتي ــ على البناء للمجهول ــونسبه الحافظ للأكثر قال ، والآتي المذكور لم يسم . والعرق بفتح العين والراءـــهو المكتل من الخوص قال في شرح العمدة : العرقواحده عرقة وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها فيكون مكتلا وقد روى فيه عرق–باسكان الراءــوقد قيل : أن العرق يسع خمسة عشر صاعا فيستفاد من ذلك أن كل مسكين يعطى مدا ، لأن الصاغ أربعة أمداد ، وهي في خمسة عشر بستين فلكل مسكين ربع صاع ، وهو مد . اه . بالمعنى . قوله ( على أفقر منى ) أى أتصدق به على شخص هو أفقر منى ؟ وهذا مشعر بأنه فهم الأذن له في بيت أَفْقَرُ من أَهْل بيتي فَضَحِكَ رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أَنْيابُهُ ثمَّ قالَ : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » . متفق عليه .

التصدق على من يتصف بصفة الفقر . قوله ( ما بين لابتيها ) بغير همز تثنية لابة ، والضمير للمدينة ، واللابة : الحرة ، والمدينة تكتنفها حرتان : شرقية وغربية . والحرة بفتح الحاء : الحجارة السود . قوله ( فضحك رسول الله عَلِيُّكُمْ الخ ) – وسبب ضحكه صلى الله عليه وآله وسلم ما ظهر من تباين حال الرجل فأنه جاء خائفًا على نفسه ، راغبًا في فدائهًا مهما كان ، فلما وجد الرخصة ، طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة . وقيل : ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه ، وحسن تأنيه ، وتلطفه في الخطاب ، وحسن توسله في توصله إلى مقصوده . ذكره الحافظ في فتحه . قوله (حتى بدت أنيابه ) جمع ناب وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات . قوله ( أطعمه أهلك ) قال ابن دقيق العيد . تباينت فيه المذاهب ، فقيل . أنه دل على سقوط الكفارة بالأعسار المقارن لسبب وجوبها لأنه لا يمكن أن يصرف الكفارة إلى أهله ونفسه ، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره ، وهو أحد قولى الشافعية . وقال الجمهور : لا تسقط الكفارة بالاعسار ، والذي أذن له في التصرف فيـــه ليس على سبيل الكفارة . ثم اختلفوا . فقـــال الزهرى . هو خاص بهــــذا الرجل ، وقال بعضهم . هو منسوخ ولم يبين ناسخه ، وقيـــل المراد بالأهل الذين أمر بصرفها اليهم . من لا تلزمه نفقته من أقاربه ، وقيل . لمسا كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز أن يصرف الكفارة لهم . قال الحافظ في الفتح . وهذا هو ظاهر الحديث . قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيــــد . وأقوى من ذلك أن يجعـــل الإعطاء لا على جهـــة الكفارة، بل على جهـــة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لمـــا ظهر من حاجتهم ، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ، ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذًا من هذا الحديث وأنَّ شئت الزيادة على ما يتعلق ببيان هذه الجملة فعليك بمـــا ذكره ابن دقيق العيد في شرح العمدة ، والحافظ ، في الفتح . وفي الحديث فوائد ، منها السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع ، والتحدث به لمصلحة معرفته للحكم ، ومنها أن من ارتكب معصية لاحد فيها وجاء مستفتياً أنه لا يعاقب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية ، ولأن معاقبته تكون سببا لترك الاستفتاء من الغير عند الوقوع في ذلك وهذه مفسدة عظيمة يجب درؤها ، ومنها : استعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه ، ومنها الرفق بالمتعلم ، والتلطف في التعليم ، والتألف على الدين ، والندم على المعصية واستشعار الحوف ، ومنها : إيجاب الكفارة على من جامع في نهار مضان عمداً ، ومنها : بيانها بأحد الحصال الثلاث : العتق ، والصوم والأطعام ، وهل هي على الترتيب أو التخيير ؟ قال في شرح العمدة : مذهب مالك أنها على التخيير وقد جمع بعض المالكية أنواع الكفارات مع حكم كل بقوله .

ظهاراً وقت لا رتبوا وتمتعا كما خيروافي الصوم والصيدوالأذى وفي حلف بالله خير ورتبن فدونك سبعاً ان حفظت فحبذا

و مذهب الشافعي أنها على الترتيب ، وهو مذهب بعض أصحاب مالك ، ومنها أن كفارة الاطعام مد واحد لكل مسكين لأن العرق خمسة عشر صاعا والصاع أربعة أمداد إذا قسم بين ستين خص كل واحد منهم مد واحد ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي ومنها : جواز الجلوس في المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية ، كنشر العلم ، ومنها جواز الضحك عند وجودسببه، واخبار الرجل بمايقع منه مع أهله للحاجة إلى غير ذلك من الفوائد الجمة ، وقد قال الشرقاوى عن الكرماني أن بعضهم استنبط من هذا الحديث ألف مسألة . ولاغرابة فان كلام النبوة المنهل الصافي والبحر الزاخر .

#### ماجَاء في فضل الاعتمار في رمضان

(١) عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال : إِن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «عُمْرَةٌ فِي رَمَضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي » . متفق عليه .

(٢) وعنه قال : «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت : حَجَّ أَبُو طَلْحَة وَابْنُهُ وَرَمَضَانَ تَعْدِلُ وَتَرَكاني ، فقالَ يا أَمَّ سُلَم : «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي » قال الحافظ المنذري رواه ابن حبان في صحيحه رسولُ الله صلى الله عليه وسَلَّمَ حَجَّة الوَدَاعِ وَكَانَ لَنا رسولُ الله عليه وسَلَّمَ حَجَّة الوَدَاعِ وَكَانَ لَنا جَمَلُ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلِ في سَبيلِ اللهِ قالَتْ : أَصَابَنا مَرضُ وَهلكَ أَبُو مَعْقلِ ؛ قالَت : فَلَما قَفلَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسَلَّمَ عَجَّة الوَدَاعِ وَكَانَ لَنا وَهلكَ أَبُو مَعْقلِ ؛ قالَت : فَلَما قَفلَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من حَجّه فقال : يا أُمَّ مَعْقِلٍ ما مَنعَكِ أَنْ عَلْم تَعْدُ أَبُو مَعْقلٍ ، قالَت يا رُسولَ اللهِ تَهيأَ نا فَهلكَ أَبُو مَعْقلٍ ، تَاكَت يا رَسولَ اللهِ تَهيأَ نا فَهلكَ أَبُو مَعْقلٍ ،

وَكَانَ لَنَا جَمَلُ هُوَ الذِي نَحُجِ عليهِ ؛ فأَوْصَى به أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ . قال : فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيه فإِنَّ الحجَّ في سَبِيلِ اللهِ ؟ فأمَّا إِذَا فَاتَتْكِ هَذِهِ الحجَّةُ فَاعْتَمِرِى في رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحجَّة » . قال الحافظ المنذري : رواه أبو داود والترمذي مختصرًا عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وَسلم قال : «عُمْرَةٌ في رَمضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً » . وقال حديث حسن غريب ، وابْن خزيمة : باختصار ، إلا أنه قال : إن الحَجَّ مُرَة في سَبِيلِ اللهِ ، وإنَّ عُمْرَةً في رَمضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ،

تترى وعمراً نسقاً يدفعن ميتة السوء وعيلة الفقر . وجاء أيضاً تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد . وروى «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . واعلم أن ظاهر الحديث أن الاعتمار في رمضان فيه هذا الفضل الكبير حتى لغير من ذكر في الحديث إذ الأصل في التشريع التعميم ما لم يقم دليل على التخصيص وليس فليس ويدل على ذلك تعدد القصة فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح الذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه إن أبا طليق حدث طلق بن حبيب أن امرأته قالت له وله جمل وناقة أعطني جملك أحج عليه قال جملي حبيس في سبيل الله قالت إنه في سبيل الله أن أحج عليه فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أم طليق وفيه ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان وليست أم معقل المذكورة هي أم طليق هذه لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين كما يدل عليه تغاير السياقين أيضاً قلت ويدل لما فدل على تغاير المرافي عام كا يدل عليه تعاير السياقين أيضاً قلت ويدل لما فدل الحافظ أن الحديث ورد في الجميع بها الأسلوب البديع كقاعدة كلية قاله الحافظ أن الحديث ورد في الجميع بها الأسلوب البديع كقاعدة كلية قاله الحافظ أن الحديث ورد في الجميع بها الأسلوب البديع كقاعدة كلية قاله الحافظ أن الحديث ورد في الجميع بها الأسلوب البديع كقاعدة كلية

حيث جاء عمرة في رمضان كحجة معى ترغيباً في هـــذا الخير العظيم في هذا الشهر الذي هو ســـيد الشهور فينبغي للصائم اغتنام هـــذا الفضل الكبير وأحق به من كان بمكة مقيما أو مجاوراً أن يعتمر في رمضان فأن مفهوم الحديث الشريف أن عمرة في غير رمضان لا تكون بهذه المثابة في الفضل إلا أن من من كان بمكة إذا أراد الأعتمار يجب عليه أن يخرج إلى طرف الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم ويعقد هناك نية العمرة ولو خرج من مكة متجرداً من ثيابه مرتدياً ثياب الإحرام فلا بأس بل قد يكون هذا العمل أيسر فاذا وصل للحل احرم أى عقد نية العمرة لله تعالى والأفضل الجعرانة لأنه عليـــه الصلاة والسلام اعتمر منها وعند السادة الحنفية الأعتمار من التنعيم أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عبد الرحمن شقيق السيدة عائشة أن يعمرها من التنعيم فان لم يخرج إلى الحل اصلا واحرم من مكة وطاف وسعى فقد أساء وعليه دم وهــــذا مذهب الأثمة الأربعة أثمة الهدى قال العـــــلامة الموفق ابن قدامة في المغنى على قول العلامة أي القاسم الحرقي وأهـــل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل «مالفظه» أهل مكة ومن كان بها سواء كان بها مقيما أو غير مقيم الى أنَّ قال وأن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هــــذا خلافاً وقال في كشَّاف القناع من كان في الحرم من مكى وغيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ومن التنعيم أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ عبد الرحمن أنايعمرُ عائشة منَّ التنعيمُ وقالَ ابن سيرين بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتلأهل مكة التنعيم وإنمأ لزم الأحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحــــل والحرم قلت وأمره عليه الصلاة والسلام باعتمار عائشة من التنعيم هو في معنى التوقيت للعمرة لمن كان بمكة هذا وقد كان عليه الصلاة والسلام إذ ذاك في ضيق من الوقت مستوفزا للتوجه إلى المدينة فلو كان الاعتمار لمن بمكة إنما هو بالطواف والسعى فقط دون أن يتكلف الحروج إلى الحل لكانت عائشة أحق بهلوضوح العذر وضيق الوقت وحبس العدد الكثير من الصحب الكرام وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون فراغها من عمرتها .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم وإذا أهل بحج ثم أراد العمــرة أنشأ العمرة من أي موضع شاء إذا خرج من الحرم أي إلى الحــل وقال في مختصر المزني ولو أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أهل

من أين شاء واحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتها ولا ميقات لهـــا دون الحــــل .

وقال في رد المحتار على الدر المختار عند قول المص « وللعمرة الحل » ليتحقق نوع سفر لأن أداء الحج في عرفة وهى في الحل وأداء العمرة في الحرم فيكون أحرم بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر .

وفي الموطأ وسئل الأمام مالك عن رجل من أهل مكة هل يحرم بعمرة من جوف مكة قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه قال أبو الوليد الباجي وهذا كما قال أن المكي لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل والأصل في ذلك حديث عائشة رضى الله عنها ومن جهة القياس أن النسك من شرطه الجمع بين الحل والحرم وجميع أفعال العمرة في الحرم فلو احرم بها من الحرم للما جمع فيها بين الحل والحرم فان احرم المعتمر من الحرم لزمه الاحرام وعليه أن يخرج إلى الحل فيدخل منه مهلا بالعمرة قاله الأمام مالك ووجه ذلك ما ذكرناه من أن سنة العمرة أن يبدأ بها من الحل ويكون انتهاؤه في الحرم فقوله تعالى «ثم محلها إلى البيت العتيق» فإذا ابتداها من الحرم فقد ابتدأها من غير الميقات الواجب لها فلزمت بالدخول فيها ووجب استدراك ما يجب من شروطها من الجمع بين الحل والحرم ، فقد علمت من هذه النصوص أن المسألة متفق عليها عند أرباب المذاهب الأربعة أثمة الهدى الواجب اتباع أحدهم في دين الله تعالى لمن هو جدير بالتقليد كغالب علماء هذا العصر فضلا عن عوامهم ولا يسوغ بحال الخروج عن مذاهبهم إذ هي المجمع عليها كما قرره الأصوليون وذكره سيدى عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوى في مراقي السعود بقوله :

وقفو غيرها الجميع منعــه دين الهـــدى لأنه مجتهـــد

والمجمع اليوم عليـــه الأربعه حتى يجيء الفـــاطمي المجدد

#### مايطلب فى العشر الاواخرمن رمضان

#### وبيان ليلة القدر

(١) عن عائشةَ رضى اللهُ عنها قالت: «كان رسولُ الله عَلَيْ إِذَا دَخَلِ العَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه » . أخرجه البخاري ومسلم .

قوله (ما يطلب في العشر الأواخر من رمضان) أى من الإجتهاد في العبادة والاكثار من نوافل الحير ، واغتنام الوقت ( وبيان ليلة القدر ) بفتح القاف وإسكان الدال ، سميت بذلك لعظم قدرها أى ذات القدر العظيم لنرول القرآن فيها ووصفها بأنها خير من ألف شهر ، قال الله تعالى « أنا أنزلناه — أى القرآن فيها جملةواحدة إلى بيت أى القرآن فيها جملةواحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، ثم نزل بعد ذلك مفصلا على حسب الوقائع ، ولما يحصل لمحييها بالعبادة من القدر الجسيم ، أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى ، لقوله تعالى « فيها يفرق كل أمر حكيم » وتقدير الله وان كان سابقا ، لكنه يظهر للملائكة في تلك الليلة ؛ وعلى هذا يجوز فتح الداليقال قدر الله الأشياء قد را وقد را لغتان مثل نهر و تهر .

قوله (العشر) أى الأخير قوله (شد مئرره) بكسر الميم: الازار: أى اعترل النساء، وأراد به الجد في العبادة، واحياء الليل بالقيام بطاعة ربه وايقاظ الأهل للصلاة. قال في الفتح: روى الرمذى ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت أم سلمة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقى من رمضان عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه. قال الحافظ عبد الرحمن بن رجب – عقب ذكر حديث عائشة – هذا لفظ البخارى ولفظ مسلم: «أحيا الليل، وأيقظ أهله وجد "، وشد المئرر» وفي رواية لمسلم عنها قالت: كان رسول الله عنها عبهد في العشر الأواخر مالا يجتهد

(٢) وعن ابن عمر رضى الله عنهما «إنَّ رِجالاً مِن أَصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أُرُوا لَيلة القَدْرِ في المنام في السبع الأَواخِرِ ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَرَى رُوْياكُم قلد تَواطَأَتْ في السبع الأَواخِرِ ، فقا فَمن كانَ مُتَحَرِّيها فَلْيَتَحرَّها في السبع الأواخرِ » متفق فمن كانَ مُتَحَرِّيها فَلْيَتَحرَّها في السبع الأواخرِ » متفق عليه .

في غيره اه وقد كان النبي عَلِيْكِ يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر ، فمنها إحياء الليل : فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله . وقد روى من حديث عائشة — بلفظ : « وأحيا الليل كله » . وفي المسند من وجه آخر عنها قالت . « كان النبي عَلِينِ يخلط العشرين بصلاة ونوم ، فإذا كان العشر — يعني الأخير — شمر ، وشد المرر » وأخرج الحافظ أبو نعيم عن أنس قال : كان النبي عَلِينِ إذا شهد رمضان قام ونام ، فإذا كان أربعا وعشرين لم يذق غمضا ويحتمل أن المراد باحياء الليل احياء غالبه . وفي الحديث فضل العشر الأواخر ، والحرص على دوام القيام فيها ، والحث على تجويد الحاتمة . ختم الله لنا ولأحبابنا بخير بمنه وكرمه آمين .

قوله (أن رجالا) لم يسم واحداً منهم ولا يضر هذا لعدالة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قوله (أروا) بصيغة المبنى للمجهول أى قيل لهم في المنام إن ليلة القدر في السبع الأواخر ، يعنى أواخر الشهر – على ما هو الظاهر المتبادر – فقال لهم رسول الله عليه أرى أى أعلم أن رؤياكم قد تواطأت – أى توافقت – على أنها في السبع الأواخر ، فمن كان متحريها أى طالبها، وقاصدها فليتحرها في السبع الأواخر ، يعنى من رمضان من عين تعيين . وفي الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستدلال على الأمور الوجودية إذا لم تخالف القواعد الشرعية . روى البيهةى في سننه أن النبي على الأمور الوجودية إذا لم تخالف القواعد الشرعية . روى البيهةى في سننه أن النبي على الأمور الوجودية الم تخالف القواعد الشرعية . روى البيهةى في سننه أن النبي على الأمور الوجود الم تخالف القواعد الشرعية . وقي المناه الم المناه الم

(٣) وعن الإمام مالك «أنه سمِعَ من يَثِقُ به من أهل العِلم أن رسول الله عَلَيْ أُرِى أَعْمَارَ الناس قَبْلَهُ أَوْ ماشاء الله من ذلك ، فكأنه تقاصَر أعمار أُمَّتِهِ أَن لا يَبلُغوا من العَملِ مثل الذي بلَغَ غيرُهم ، فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر » رواه في الموطأ .

من بنى إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر ، قال . فعجب المسلمون من ذلك ، قال . فأنزل الله « إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر » أى التى لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر اه . ويتبين من هذا . أن ليلة القدر خصيصة ادخرها الله تعالى لحذه الأمة ويدل لذلك أيضا أثر الإمام مالك المذكور عقب هذا ، ويعضده ما في فوائد أبي طالب . من حديث أنس رضى الله عنه . « أن الله وهب لأمتى ليلة القدر ، ولم يعطها من كان قبلهم » اه . قال الإمام النووى في شرح المهذب . وهذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء .

(فائدة) قال الشعبي في ليلة القدر: ليلها كنهارها وقال الإمام الشافعي : أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها ، كاجتهاده في ليلها . ومن أعلى مراتب احياتها أن يحيى الليل كله في صلاة وقراءة قرآن وصلة على النبي عليه ويكثر الدعاء بطلب العفو والعافية . قال بعض العارفين من كانت له حاجة إلى الله تعالى فليقرأ سورة القدر إحدى وأربعين مرة ويسأل الله تعالى حاجته تقضى بمشيئة الله تعالى ومن أراد زوال الفقر فليكثر من قراءة سورة القدر وليتل بعد السورة اللهم يا من يكفى عن خلقه جميعا ولا يكفى عنه أحد من خلقه يا أحد من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال الا فيك وسدت الطرق إلا إليك يا غياث المستغيثين أغثني ويكرر أغثني سبع مرات فإن الله يزيل عنه الفقر .

## ماجَاءان ليلة العتدر في رمضان

#### وذكر علامتها

قوله (وقيل له) الخ جملة معترضة بين قول أي ومقوله (قلت) وقول ابن مسعود المذكور مشعر ظاهره بأن ليلة القدر لا نختص برمضان ، فلذلك أثبت أي في الرد أنها في رمضان مؤكداً بأن واللام ، ومصدراً بالقسم الكلام ، أو أن ابن مسعود قال ذلك موهما عدم اختصاصها برمضان لئلا يحط من الهمم في العبادة فيما سوى رمضان ، ويدل لهندا ما رواه الترمذى عن زر قال : قلت لأي بن كعب أني علمت أبا المنذر أنها ليلة سبع وعشرين قال بلى ، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع ، فعددنا وحفظنا ، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان ، وأنها ليلة سبع وعشرين ، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والشعاع – بضم الشين – ما يرى

(٢) وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: «كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ العَشرَ الوُسُطَ من رمضَانَ ، فاعتَكفَ عامًا ، حتى إذا كان لَيلةُ إحدى وعِشرين وَهي الليلةُ التي يخرجُ فيها من صُبحِها مِنَ اعْتكافِه ـ قالَ : مَنِ اعْتكفَ مَعِي فلْيَعْتكِفِ العَشرَ الأَواخِرَ ، وقد رأَيْتُ هذه الليلةَ ثم أُنْسِيتُها ، وقد رأَيْتُني الكَّفة في الليلة ثم أُنْسِيتُها ، وقد رأَيْتُني

من ضوء الشمس عند حدورها . قال الإمام النـووى : قال القاضى معنى لا شعاع لها أنها علامة جعلها الله تعالى لها اه . وفائدة العلامة . الشكر على حصـول تلك النعمة إن قام بخـدمة الليل ، وألا فيتأسف على ما فات من الكرامة ، ولعله يتدارك فيما يأتي ، ولم تجعـل في أول ليلها إبقـاء لها على الإبهام . ولله عز وجل في ذلك حكم وأسرار .

قوله (الوسط) بضمتين : جمع وسطى ، وفي قوله كان يعتكف : ما يشعر بمداومته عَلَيْكُ على ذلك ، فالاعتكاف سنة لمواظبته عَلَيْكُ في رمضان وهو اللبث بالمسجد بنية . والتقييد بالوسط غير منظور إليه ، إذ هو لم يداوم عليه فيه . قوله (فاعتكف عاما) أى اعتكف في عام والاعتكاف مرغب فيه وأقله عند المالكية يوم وليلة ولا يتقيد بذلك عند الشافعية وتتأكد العشر الأواخر من رمضان عند الجميع . قال عليه الصلام من اعتكف إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة رضى الله عنها وعن الحسين بن على من اعتكف عشراً من رمضان كان كحجتين وعمرتين رواه البيهقي في الشعب.

قوله (ثم أنسيتها) بضم الهمزة : ليس معنى هـــذا أنه عليه الصــلاة والسلام رأى الملائكةوالأنوار عيانا ثم نسي ذلك، بل معناه أنه قيل له ليلةالقدر كذا وكذا ، فنسى كيف قيل له . وسبب النسيان الملاحاة والمخاصمة عند رسول الله علي الله ، نفى الصحيح من حديث عبــادة : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر ، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال « خرجت

أَسْجُدُ من صَبِيحتِهَا في ماءٍ وطِين ، فالتمِسُوهَا في العَشرِ الأَّواخِرِ ، والْتَمِسُوها في كلِّ وَتْر . قال أَبو سعيد : فأَمْطَرَتِ السماءُ تِلك الليلةَ وكان المسجِدُ عَلى عَريش ، فوكف المسجدُ ، قال أَبو سعيد : فأَبْصرَتْ عينَاى رسُولَ اللهِ عَلِي الصَّرف وعلى جَبْهَتِه وَأَنْفِهِ أَثرُ الماءَ والطِّينِ اللهِ عَلِي المَّامِ مالك والبخاري من صبح ليلةِ إحدى وعشرين » رواه الإمام مالك والبخاري عن إسماعيل عنه. وقال الحافظ ابن عبد البر : هذا أصح حديث في الباب . وروى الإمام مالك – بلاغا – عنسعيد حديث في الباب . وروى الإمام مالك – بلاغا – عنسعيد

أخبركم بليلة القدر ، فتلاحي فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيراً، ووجه الحيرية أن عدم علمها يستدعى القيام كل الشهر ، بخلاف مالو عينت ومن هذا الحديث استنبط التقي السبكي أنه يستحب لمن رأى ليلة القـــدر أن يكتمها ، لأن الله قـــدر لنبيه أن لا يُحبر بها ، ولا شك أن الحير في ذلك ، ولأنها كرامة والكرامة ينبغى كتمانها من جهة رؤية النفس ومن جهة أنه لا يأمن العبد من الرياء ، ومن جهة الأدب . ويستأنس لذلك بقول سيدنا يعقوب عليه السلام : « يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك » الآية . قال في شرح الموطأ : ثم المراد أنه نسى علم تعيينها تلك السنة ، لا رفع وجودها لأمره بطلبها بقوله : فالتمسوها في العشر الأواخر ، والتمسوها في كل وتر ( قلت ) قال الإمام أبو عبد الله البخارى في صحيحه : باب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ، قال في الفتح : في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان ، ثم في العشر الأخير منه ، ثم في أوتاره ، لا في ليلة منه بعينها ، وفد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافاً كثيراً ، وتحصل من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولًا ، أنظرها في الفتح إن شئت . قوله ( وكان المسجد على عريش ) العريش . هو السقف : أى أن المسجد كان مسقفاً بالخوص والجريد ، ولم يكن بالبناء المحكم بحيث يقى من المطر . قوله ( فوكف المسجد ) . بفتح الواو والكاف ، أى

ابن المسيب: كان يقولُ مَن شَهِدَ العِشَاءَ من ليلةِ القدر فقد أُخذ حظّه منها.

سال ماء المطر من سقفه ، فهـو مجاـز من ذكـرالمحل ـ وهـو المسجد \_ وإرادة الحال فيه \_ وهو ماء المطر \_ قوله (من شهـ د العشاء ) أي من صلاها جماعة فقد أخذ بنصيبه من الثواب الجزيل المنوه به في القرآن وفي قوله عَلِيْكُ : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى وغيره ، قال في شرح الموطأ عن الحافظ ابن ومراسيله أصح المراسيل . ويروى من حديث أبي جعفر محمد بن على مرسلا أن النبي عَلِيْقِ قَال : « من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلى ورداً من ليله وغض بصره وحفظ لسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعته فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل ، قال أبو جعفر : جائزة لا تشبه جوائز الأمراء وروى البيهقى عن أبي هريرة والطبراني عن أبي أمامة مرفوعا : « من ضلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر » وروى الخطيب عن أنس رفعه : « من صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر بالنصيب الوافر » وفي مسلم مرفوعا : « من يقم ليلة القدر فيوافقها غفر له ما تقدم من ذنبه » ولأحمد والطبر اني عن عبادة مرفوعا : « فمن قامها إيماناً واحتساباً ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ، قال في شرح التقريب : معنى توفيقها له أو موافقته لها : أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قام فيها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر ، وأن لم يعلم هو ذلك ، وقولالنووي معنى الموافقة أن يعلم أنها ليلة القدر : مردود ، وليس في اللفظ ما يقتضيه ولا في المعنى ما يساعده . ورجح الحافظ ما قاله النووى ، قال : ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغائها ، وإن لم يعلم بهـــا ، ولم توفق له ، وإنمـــا الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به . (٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «قُلتُ يا رسول الله أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمتُ أَىُّ ليلة ليلَةُ القَدْر ما أَقول فيها ؟ قال: قُولِي اللهم إنك عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْو فاعْفُ عني » رواه الخمسة ، غير أبى داود وصححه الترمذي والحاكم ، .

قوله ( قولى اللهم انك عفو ) أى كثير العفو عن العصاة ، فلا تقابلهم بعقوبة تستأصلهم . قوله (تحب العفو ) أى كما يدل على ذلك زيادة مظاهره على مظاهر العقوبة . وفي الحديث القدسى : « ان رحمتى سبقت غضبي » . وقد جاء في الحث والترغيب في طلب العبد من مولاه العفو والعافيــة ما أخرجه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يارسول الله علمني شيأ أساله الله تعالى فمكثت أياماً ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيأ أساله الله تعالى قال لى يا عباس ياعم رُسول الله أسال الله العافيـــة في الدنيا والآخرة قال الترمذى حديث صحيح وعن أنس رضى الله عنه أنرجلا جاء إلى النبي عَلِيْكُ فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل قال سل ربك العافية في الدنيا والآخرة ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك وقال إذا أعطيت العافية في الدنيـــا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت رواه الأمام أحمد والترمذي قال الحافظ ابن رجب : العفو من أسماء الله تعالى ، وهو يتجاوز عن سيئات عباده ، المـــاحي لآثارها عنهم ، وهو يحب العفو ، فيحب أن يعفو عن عباده ، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض ، فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه ، وعفوه أحب اليه من عقوبته ، وكان النبي عليه يقول : « أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك » ، وجاء في حديث ابن عباس مرفوعا : « ان الله ينظر ليلة القـــدر إلى المؤمنين من أمة محمد عَلَيْكُ فيعفو عنهم ويرحمهم، إلا أربعة : مدمن خمر ، وعاقا ، ومشاحنا ، وقاطع رحم » لما عرفالعارفون بجلاله خضعوا ، ولمـــا سمع المذنبون بعفوه طمعوا ، ما ثم إلا عفو الله أو النار ، لولا طمع المذنبين في العفو لا حترقت قلوبهم باليأس من الرحمة ولكن إذا ذكرت عفو الله : استروحت إلى برد عفوه . كان بعض المتقدمين يقول في دعائه : اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفة ، وأنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عنى . وقال آخر منهم : جرمى عظيم ، وعفوك كثير ، فاجمع بين جرمى وعفوك يا كريم .

يا كبير الذنب ، عفو الله من ذنبك أكبر ، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر .

وإنمـــا أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالى العشر : لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ، ثم لايرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا ، فيرجعون إلىسؤالالعفو ، كحال المذنب المقصر . قال ابن علان في الفتوحات الربانية : وفي الخبر دليل على أن الأليق بالإنسان ـــــــا جبل عليه من إيثار شهواته ـــالابتهال إلى الله عز وجل في مواسم الخيرات ومواطن إجابة الدعوات أن يسبل ذيل عفوه لمسا يتسبب عنه من رقٰيه إلى حقائق عطفه ورقائق لطفه . ونقل عن ابن العربي أنه ينبغي لمن ظفر بليلة القدر أن يسأل الله إجابة الدعاء . قال : ليظفر بكنر ينفق منه أبد الآباد . وفيما أشارت اليه عائشة ممـــا ذكر غنية عن ذلك وغيره ، فالخير في الاتباع (قلت) وما قاله ابن علان وجيه : إذ لو اقتصر على ما قاله ابن العربي لا يوفق إلى سؤال العفو بعد والله أعلم واعلم أن من أهم الدعاء في مثل هذه الأوقات المباركة سؤال الله الجنة ، والاستعادة من النار ، قال رسول الله عَلِيْكُمْ « حولها ندندن » فالصائم يرجى استجابة دعائه سيما في مثل ليلة القدر فينبغى أن لا يدعو إلا بأهم الأمور . قال أبو مسلم . ما عرضت لى دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النار ، قال الله تعالى « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الفائزون » وفي الحديث « تعرضوا لنفحات ربكم. سعادة لا يشقى بعدها أبدا ».

## صاح لاتأس أن ضعفت عن الطا عة واستأثرت بهـــا الأقوياء إن لله رحمـــة وأحـــق النـــ ـــاس منه بالرحمة الضعفـــاء

قال العلامة ابن رجب في لطائف المعارف: ان أعظم نفحات الله تعالى مصادفة دعوة الإجابة، يسأل العبد فيها الجنة والنجاة من النار فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الأبد، قال تعالى « فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز » وقال تعالى » فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ، إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) .

ليس السعيد الذي دنياه تسعده إن السعيد الذي ينجو من النار

عباد الله إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ، ولم يبق منه إلا القليل فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام ، ومن فرط فليختمه بالحسني والعملبالختام فاستغنموا منه ما بقى من الليالي اليسيرة والأيام ، واستودعوه عملا صالحــــا لقد ذهبت أيامه وما أطعتم ، وكتب عليكم فيه آثامه وما أضعتم ، وكأنكم بالمشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم ، أترى ما هذا التوبيخ لكم أو ما سمعتم؟ ما ضاع من أيامنا هـــل يغرم ؟ هيهات والأزمان كيف ُتقَـوّم ؟ يوم بأرواح تباع وتشــترى وأخــوه ليس يســام فيه درهم قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن ، ومن ألم فراقه تئن، كيفلاتجرى للمؤمن على فراقه دموع ؟ وهو لا يدرى هل بقى له في عمره اليه رجوع ؟ أين حرق المجتهدين في مهاره ؟ أين قلق المتهجدين في أسحاره كيف حال من خسر في أيامه ولياليه ؟ ماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه ، وقد عظمتفيه مصيبته وجل عزاؤه كم نصح المسكين فما قبل النصح ؟ كم دعى إلى المصالحة فما أجاب إلى الصَّلح؟ كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد؟ كم مرت به زمر السالكين وهو قاعد؟ حتى إذا ضاق به الوقت ، وخاف المقت ، ندم على التفريط حين لا ينفع الندم ، وطلب الاستدراك في وقت العدم ! . يا شهر رمضان ترفق ، دموع المحبين تدفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق . عسى وقفة للوداع تطفىء

من نار الشوق ما أحرق عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ماتخرق عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق . عسى أسير الأوزار يطلق ، عسى من استوجب النـــار يعتق .

عسى وعسى منقبل وقت التفرق إلى كل ما ترجو من الخير تلتقى فيجـــبر مكسورٌ ويقبـــل تائبٌ ويعتق خط اء ويســـعد من شقى

روى عن بعض السلف أن الله تعالى أخفى أربعة في أربعة ليلة القدر في رمضان ليجتهدوا في إحياء جميع لياليه طمعاً في إدراكها وساعة الإجابة في يوم الجمعة لذلك والصلاة الوسطى في الصلوات الحمس ليجتهدوا في أداء جميعها رجاء الموافقة والاسم الأعظم في أسمائه الحسنى ليدعوه بكلها ابتغاء المصادفة ورضاه في طاعته كيلا يترك شيئاً من الطاعات.

# ماجاء في صدقة الفطر، وانهاطهرة للصائم

را) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطر صَاعًا مِنْ تمرٍ مَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على العبد والحرِّ والذَّكر والأَنشى والصغير والكبير من المسلمين » رواه الشيخان .

نسأل الله الكريم الذى لا تتخطاه الآمال أن يجبر كسر قلوبنا فأنه جابر القلوب المنكسرة وأن يقبل توبتنا . ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم بمنسه وكرمه آمين .

قوله ( زكاة الفطر الخ ) يقال لها أيضاً صدقة الفطر – كما في الترجمة – وزكاة رمضان ، وزكاة الصوم وزكاة الأبدان . قال في شرح المهذب : ويقال للمخرج فطرة – بكسر الفاء لا غير – وهي لفظة مولدة . لا عربية ولا معربة ، بل اصطلاحية للفقهاء ، وكأنها من الفطرة التي هي الحلقة : أي زكاة الحلقة . قال وكيع زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة .

فهي شرعت تُطهيراً للصائم من الحلل الواقع في صومه .

قال الشهاب في شرح البخارى: كان فرضها في السنة الشانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين وهي واجبة ، لحديث الباب ، وذكر الإمام النووى في المجموع عن البيهقي قال: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر ، وكذا نقل الإجماع فيها ابن المناز في الإشراف وهي من خصائص هذه الأمة ، ووقت وجوبها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، أو طلوع الفجر يوم العيد . واعلم أنها تجب على كل مسلم زاد عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم يوم الفطر وليلت . وعند الإمام أي حنيفة لا تجب إلا على من ملك نصاباً أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه اه . قوله (صاعا) الغ الصاع : خمسة أرطالوثلث بالبغدادى قال الشهاب في شرح البخارى : قال في الروضة : وقد يشكل بالبغدادى قال الشهاب في شرح البخارى : قال في الروضة : وقد يشكل

ضبط الصاع بالأرطال ، فأن الصاع المخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : مكيال معرُّوف ، ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج – كالذرة والحمص وغيرهما ــ والصواب ما قاله الدارمي : أن الاعتماد على الكيـــل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه : وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث: تقريب. وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين . حكاه النووي في الروضة ( قلت ) قال الداودي معيار الصاّع الذي لا يختلف : أربع حفنـــات بكفي الرجـــل الذي ليس بعة الم الكفين ولا صغير هما ، إذ ليس كل مكان يوجد فيـــه صاع النبي صلى الله عليه وسلم اه. قال صاحب القاموس : لما نقل هذا عن الداودي، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً . وقوله من تمـــر : بيـــاناً للمخرج منه ، وقوله أو صاعا من شعير : ظاهره أنه يخرج من أيهما شـــاء صاعاً ، ولا يجزىء غيرِ هما ، لكن قـــد جاء في روايات أخرى ذكر أجنـــاس أخر : كحديث أبي سعيد في الصحيح « كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمــر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب » اه . والأقط ــ بفتح الهمزة وكسر القـــاف ــ لبن جامد فيه زبده . ( فائدة ) يجوز دفع صاع وآحد لمساكين يقتسمونه ودفع آصع متعددة اواحد من الفقراء ودفعهآ عنه وعن عيــاله لمسكين واحد .

(٢) وَعن أَبى سعيد الخدري رضى الله عَنه قال : (كنا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطر صَاعًا من طعام ، أو صاعًا من شَعِير ، أو صَاعًا من أقط ، أو صَاعًا من زَبيبٍ) متفق عليه . قال أبو سعيد (أمًّا أَنَا فلا أزالُ أُخْرِجُه كما كُنْتُ أُخْرِجُه في زمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ .

قوله (قال أبو سعيد الخ) رد على من كان يرى مداً واحداً من البر يعدل مدين من سائر الحبوب، ففي الصحيح من حديث أبي سعيد: «كنا نعطيها في زمان النبي علي الله صاعاً من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب ؛ فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مداً من هذا يعدل مدين ». فلمراد بالطعام: غير البركما هو التحقيق، فيحتمل أنه اللهرة ؛ فأنه المعروف عند أهل الحجاز، وهو قوت غالب لهم، فيستفاد من هذه الأخبار أن المخرج منه أغلب القوت من هذه الحمس: الطعام، والتمر والشعير، والأقط، والزبيب. قال في شرح الموطأ وقاس الإمام مالك عليها من الأوظ، وأباه الحسن. واختلف فيه قول الشافعي، وكيف اخراجها من الأقط، وأباه الحسن. واختلف فيه قول الشافعي، وكيف الخراجها من الأقط، وأباه الحسن. واختلف فيه أخراج القيمة من صدقة الفطر بل هي أفضل قال في الدر المختار مع متن التنوير لما ذكر مقدار المخرج من صدقة الفطر وأنه نصف صاع من براو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع تمراً وشعيراً ما نصه (ودفع القيمة أي الدراهم أفضل كما لايخفي على المذهب المفتى به وهذا في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لايخفي على المذهب المفتى به وهذا في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لايخفي

### الوقت المطلوب ارسال صدقة الفطهنير

(١) عن ابن عمر رضى الله عنهما (أَن رسول الله عَلَيْ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطر أَن تُودَّى قَبْلَ خُرُوَج الناس إِلَى الصَّلاَةِ) أَخرجه الشيخان.

(٢) وعن جرير بن عبدالله رضى الله عنه قال رسول الله عَلَى (صَومُ شَهْرِ رَمَضَانَ مُعلَّقٌ بين السماء والأرض ولا يُرفَعُ إِلاً بزكاةِ الفِطر) قال الحافظ المنذرى: رواه أبو حفص ابن شاهين في فضائل رمضان ، وقال: حديث غريب جيد الإسناد.

قوله (طهرة ) بضم الطاء : أى تنقية لذنوب الصائم وتطهيرا ، واللغو : العبث من الكلام الذى لا فائدة فيه ، والرفث : الفحش من القول ، والطعمة

قوله (إلى الصلاة) أى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. قال الشهاب في شرح البخارى عن عمرو بن دينار عن عكرمة فيما قاله ابن عيينة في تفسيره: يقدم الرجل زكاة يوم الفطر بين يدى صلاته، فان الله تعالى يقول «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى » والأمر هنا للندب ، فيجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد. نعم يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر كغيبة ماله أو الآخذ، لأن القصد اغناء الفقراء عن الطلب فيه: وفي حديث ابن عمر «أغنوهم — يعنى المساكين—عن طوافهذا اليوم » رواه سعيد بن منصور. ويلزم قضاؤها على الفور. والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار للتوسعة على المستحقين اه، ويجوز تقديمها بيوم إلى ثلاث عند المالكية، ويجوز عنه المستحقين اه، ويجوز تقديمها بيوم إلى ثلاث عند المالكية، ويجوز عنه الشافعية إخراجها من أول شهر رمضان في أى يوم شاء. وعند الإمام أبي حنيفة يجوز إخراجها ولو قبل رمضان وفي ذلك سعة ورحمة.

(٣) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (فَرَضَ رسول الله عَلَيْ صَدَقة الفِطرِ طُهْرةً للصَّائم مِن اللَّغُو والرَّفَثِ، وَطُعْمةً للمساكين، فمن أَدَّاها قَبْلَ الصلاةِ فَهِي رَكاةً مَقبُولةً، ومن أَدَّاها بعد الصلاة فَهي صَدقةٌ من الصدقات). رواه أبو داود وابن ماجه.

قوله (صدقة من الصدقات) يعنى التى يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى ؛ وظاهر الحديث أن من أخرجها بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها . وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد سنة ، وجزموا بأنها تجزىء إلى آخر يوم الفطر . فمن لم يخرجها في الوقت المعلوم يجب عليه فوراً أخراجها ولا تسقط بالتأخير ويجوز عند الحنيفية إخراج القيمة إذ كان أدفع لحاجة الفقير ولا يجوز عند غيره إلا بتقليده وقال سيدى أحمد الصاوى وإلا ظهر الأجزاء إذا أخسرج العين لأنه يسهل بالعين سدخلة الفقير في ذلك اليوم .

<sup>-</sup> بضم الطاء - أى اطعاماً للمساكين . قال الحافظ المنذرى : في الحديث بيان أن ما فرض رسول الله عَلَيْكُ فهو كما فرض الله ، لأن طاعته صادرة عن طاعة الله ، قال تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم ، وقد عللت بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، فهى واجبة على كل صائم غنى ذى جدة ، أو فقير يجدها فضلا عن قوته إذ كان وجوبها لعلة التطهير . وكل الصائمين محتاجون إليها ، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب .

## الترغيب في احياء لتي لة العيد والتكبير فيه وفضله

(١) عن أَبِي أُمامة رضى اللهُ عنه عن النبي عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَنْ النبي عَلَيْ عَلَيْ اللهُ يوم قال : (مَن قامَ لَيْلَتِي العِيدَين مُحْتَسِبًا لم يمُتْ قَلْبُهُ يوم تَمُوتُ القُلوب) رواه ابن ماجه .

قوله (من قام الغ) أى قام بالعبادة ، والاحتساب : طلب الثواب من الله تعالى . قال الزبيدى في اتحاف السادة المتقين عن الرافعى : ويستحب استحباباً متأكداً احياء ليلة العيد بالعبادة . قال النووى : وتحصل فضيلة الأحياء بمعظم الليل ، وقيل تحصل بساعة . وقد نقل الأمام الشافعى رضى الله عنه في الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة مايؤيده ونقل القاضى حسين عن ابن عباس

قوله (ليلتى العيد) أصله واوى — من العود — سمى به هذا الموسم لأنه يعود في كل سنة ، ويجمع على أعياد ، فرقا بينه وبين أعواد الحشب ، وقيل سمى به لأن لله تعالى فيه عوائد احسان إلى عباده : دينية و دنيوية . قسوله (لم يمت قلبه) أى لم تغلب عليه محبة الدنيا ولم تشغله عن عمال الآخرة أو لم يتحير عند سكرات الموت ولا في القبر ولا في أهوال الفزع الأكبر فيثبته الله ويؤمن روعه ثبتنا الله وإياك بالقول الثابت في الحيواة الدنيا وفي الآخرة .

(٣) وروى عن عبادة بن الصامت رضى الله عَنه أنَّ رسولَ الله عَله الأَضحي رسولَ الله عَلَيْ قال : (مَن أَحْيَا ليلة الفِطْر وَلَيلة الأَضحي لم يمُتْ قَلبُهُ يومَ تمُوتُ القلوبُ) قال الحافظ المنذرى : رواه الطبراني في الأوسط والكبير .

(٤) وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه قال قال (زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ) قال الحافظ المنذرى رواه الطبراني في الصغير والأوسط.

قوله (زينوا أعيادكم بالتكبير )بأن تقولوا الله أكبر الىآخره كما سيأتي.

أن إحياء ليلة العيد أن يصلى العشاء في جماعة ، ويعزم أن يصلى الصبح في جماعة والمختار ما قدمته . قال الإمام الشافعى : وبلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال : ليلة الجمعة ، والعيدين ، وأول رجب ، ونصف شعبان . قال الإمام الشافعى : وأستحب كل ما حكيت في هذه الليالى والله أعلم . قال الزبيدى : قلت وقد وردت أحاديث تدل على ما ذكره ، فأخرج الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه : « من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » ، وأخرج الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه : « من أحيا ليلتى العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » وأخرج الديلمى وابن عساكر وابن شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » وأخرج الديلمى وابن عساكر وابن النجار من حديث معاذ : « من أحيا الليالى الأربع وجبت له الجنة : ليلة النجار من حديث معاذ : « من أحيا الليالى الأربع وجبت له الجنة : ليلة التروية ، وليلة عرفة ، وليلة النحر ، وليلة الفطر » : هذه الأحاديث الثلاثة هكذا أوردها الحافظ السيوطى في الجامعين ، وقد استدل النووى — في الأذكار - على استحباب الأحياء بحديث عبادة ، قال ، فأنه وإن كان ضعيفاً لكن أحاديث الفضائل يسامح فيها . والله تعالى أعلم .

إعلم أنه يسن لك الغسل لصلاة عيد الفطر وأن تلبس أحسن ما عندك من الثياب والجديد مقسدم على غيره ولو كان غير أبيض وتتطيب وتبكر إلى المصلى وتفطر قبل الجروج برطب أو تمسر أو حلو غيرهما في عيسد الفطر خاصة . فقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك وفعلها في الصحراء أفضل إلا مكة فبالمسجد الحرام أفضل لمشاهدة البيت الحسرام ومشاهدة الكعبة عبادة وصلاة عيد الفطر ركعتان عند حل النافلة يكبر فيها عند السادة الحنفية في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام وثلاث في الثانية بعد القراءة ويوالى بين التكبيرات وعند أئمة المالكية وأئمة الحنابلة يكبر ستاً في الأولى وخمساً في الثانية قبل القراءة فيهما وعند السادة الشافعية يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً قبل القراءة فيهما مع رفع اليدين في يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً قبل القراءة فيهما مع رفع اليدين في بعد الصلاة يفتتحها بالتكبير ويختمها بالوعظ والتذكير والدعاء لعموم بعد الصلاة أمورهم بالصلاح والفوز والفلاح .

ومن السنة تهنئة المسلمين بعضهم بعضا يومه . وقد عقد الإمام البخارى لذلك باباً في جامعه الصحيح فقال باب ما روى في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم وساق أخباراً وآثاراً يحتج بها جزاه الله خايراً .

قال الرافعى : تكبير العيد قسمان : أحدهما في الصلاة والحطبة ، والثاني في غيرهما . والأخير ضربان مرسل ، ومقيد ، فالمرسل : لا يقيد بحال ، بل يؤتي به في المساجد والمنازل والطرق ليلا ونهارا . والمقيد يؤتي به في أدبار الصلاة خاصة ، فالمرسل مشروع في العيدين جميعاً ، وأما المقيد فيشرع في الأضحى ، ولا يشرع في الفطر – على الأصح – عند الأكثرين . نقله الزبيدى في الأتحاف . وذكر الغزالي في صفة التكبير : أن يكبر ثلاثا نسقاً ، فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، مخلصين له

(٥) وَعن سعد بن أوس الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال والله على أبواب الطّرو وَقَفَتِ الملائكةُ على أبواب الطّرق فَنَادَوْا : اغْدُوا يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ إلى رب كَرِيم ، يَمُنُ بالْخَيْرِ ثم يُشَيِبُ عَلَيْهِ الجَزِيلَ ، لَقَد أُمِرْتُم بِقِيامِ اللّيل فَقُمتُمْ ، يُشِب عَلَيْهِ الجَزِيلَ ، لَقَد أُمِرْتُم بِقِيامِ اللّيل فَقُمتُمْ ، فَأْمِرتُمْ بِصِيامِ النّهارفَصُمتمْ وَأَطَعتُم رَبّكمُ ، فاقْبِضُوا جَوَائِزَكُم ، فَإِذَا صَلّوا نَادَى مُنَاد : أَلا إِنَّ ربّكمُ قَدْ غَفَر كَم ، فَارْجِعوا رَاشدينَ إلى رِحَالِكم ، فَهُو يَوْمُ الجائِزةِ ، وَيُسَمَّى ذلك اليومُ في السماءَ يَومَ الجائِزة » قال الحافظ ويُسَمَّى ذلك اليومُ في السماءَ يَومَ الجائِزة » قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير .

الدين ولو كره الكافرون. قال الزبيدى: وفي الإفصاح لابن هبيرة قال مالك: وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أن يقول: نسقا حسب. وقال الإمامان أبو حنيفة وأحمد صفة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد سيشفع التكبير في أوله وآخره — قال الزبيدى: قلت والذى اشتهر استعماله الآن في التكبير في العيدين في مصر وما والاها من البلاد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده: صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى ألى سيدنا محمد، وعلى ألى سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ألدية سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ألى الآن وفيه الجمع بين الزيادات،

والحمد لله على نعمته الجزيلة ، وفضله الكبير وكان تمامه عشية يوم الاثنين المبارك : الموافق لليوم العاشر من ربيع الأول الأنور بأنواره في وشرف وكرم سنة ١٣٥٧ .

تم بحمد الله وحسن توفيقه

وهو حسن ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه المذكور . وإن لم يرد فيه نقل فهو حسن أيضاً . والله أعلم .

نسأل الله تعالى أن يحسن أعمالنا ، ويجعل بطاعته اشتغالنا ، ويختم لنــــا ولأحبابنا ولوالدينا بالسعادة آجالنـــا .

وكان تمـــام هذا التعليق اللطيف ، بحرم رسول الله المنيف ، يوم الأحد الموافق ٢٧ من شهر ربيع الثاني سنة سبع وخمسين بعد الثلثمائة والألف . ، من هجرة من له كمال العز والشرف ، صلى الله عليه وسلم وشرف .

#### وهذا ما وَعَدَ به المؤلف من وداع رمضان

# بيمُ الله النَّحِينُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

الحمد لله المعروف بدليله ، الهادى إلى سبيله الصادق في قيله : المشكور على كثير الإنعام وقليله ، تسبحه الأصوات إذا عجت ، والسحائب إذا ثجت والمياه إذا سكنت أو ارتجتْ ، والقلوبُ إذا صَبرَتْ على البلايا أو ضَجتْ ، رافع السماء وبانيها ، وساطح الأرض وداحيها ، ومثبتها بالاطواد في نواحيها « يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » أحمده على فضله الشامل ، وأشكره على احسانه الكامل ، وأومن به إيمان مخلص معامل وأعترف له بنعم لا أحصيها ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ظهر نورها ولاح ، وغدا برهامها وراح ، وأشرق هداها في المساء والصَّباح واكتسى قائلها شرفاً وتيها، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله والحق داثر ، وقدم الصدق عاثر ، فقمع الباطل بالحق الظاهر ، ونسخ ظلمات الجهالة بنور العلم الزاهر ، فأصبحت الأرض مشرقة بنور باريها ، اللهم أدم شرائف صلواتك والتسليم . على هذا النبي الكريم . والرسول العظيم سيدنا محمد وعلى آ له وأصحابه صلاة يمتد على ممـــر الأيام تواليها ، وعلى صاحبه في الضيق أبي بكر الصديق الصادق في الشدة ، والثابت في البلايا بنفس مستعدة ، والقائم في مقام الوحدة وحده يوم الردة ، والمخصوص بفضيلة الغار فمن ذايدانيها ؟ وعلى الفاروق سيدنا عمر بن الحطاب ، المنفرد في شدته من بين الأصحاب ، الموفق يوم بدر لاصابة الصواب المتكلم بلسان الغيرة حتى ضرب الحجاب الذى شاد أركان السنن بالعدل وعمر مغانيها ، وعلى سيدنا عثمان شهيد الدار ، القائم في الأسحار ، الصائم بالنهار ، المخلص في الأذكار ، جامع سور القرآن وحاويها وعلى سيدنا على بن أبي طالب ذي العلم والزهادة ، الحريص على طلب السعادة ؛

جامع العلم والعمل والشهادة المطلع على دقائق العلوم ومعانيها ، وعلى أزواجه الطاهرات من العيوب وعلى التابعين لهم في اخلاص الأعمال وصفاء القلوب، ما ترددت الشمس بين الطلوع والغروب ، واستترت النجوم وبدا باديهـــا ، وشرف وكرم ومجد وعظم : عباد الله تدبروا القرآن المجيد ، فقد دلكم على الأمر الرشيد ، وأحضروا قلو بكم لفهم الوعد والوعيد ، ولازموا طاعةر بكم فهذا شأن العبيد ، واحذروا غضبه فكم قصم من جبار عنيد ( ان بطش ربك لشديد إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لمـــا يريد ) أين من بني وشاد وطول وتأمر على الناس وساد في الأول ، وظنجهلا منه أنه لا يتحول ، هيهات عاد عليهم الزمان سالبا ما خول ، فستموا كأسا على اهلاكهم عول(أفعيينا بالحلق الأول.بل هم في لبسمنخلقجديد) فيا من أنذره بالعبريومهوأمسه، وحادثه بالقبرقمرهوشمسه واستلب منه ولده وأخوه وعرسه ، وهو يسعى إلى الحطايا مشمراً وقد دنا رمسه ( ولقد خلقنا لإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه : ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ) أما عُلمت أنك مسؤول الزمان ، مشهود عليك يوم تنطق الأركان : محفوظ عليك ما فعلت في زمن الإمكان ، محاسب على خطوات القدم وهفوات اللسان ( إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ) فيامن يرى العبر بعينيه ويسمع المراعظ بأذنيه والنذيرُ قد وَصَل اليه وكلماته تحصى عليه ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) كأنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البرق ، ولم تقدر على دفعه بملك الغرب والشرق وندمت على تفريطك بعد اتساع الخرق ، وتأسفك على ترك الأولى والأخرى أحق (وجاءت سكرت الموتّ بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ) ثم ترحلت عن القصور إلى القبور ، على رحائل العيدان والظهور ، وبقيت وحيدا على ممــر العصور ، كالأسير المحصور ( ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ) فحينتذ أعاد الأجسام من صنعها . وضم شتاتهـــــا بقدرته وجمعها . ونادى بنفخة الصور فأسمعها ( وجاءت كل نفس معها سائقِ وشهِيد ) فيهرب منك الأخ وينسى إخاءك ، ويعرض عنَّك الصَّديقُ وَ يَرْ ُ فَضُ ۗ ولاءك ، ويتجافاك آلحبيب المعاشر صباحك ومساءك وتلقى من الأهوال كلما أزعجك وساءك فتنسى أولادك وتنسى نساءك ( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وتجرى دموع الأسف وابلا ورذاذا وتنقطع الأكباد من الحسرات أفلاذا ، ويهب لهيب النـــار على

الفجار فيجعلهم جذاذا ، ولا يجد العاصي ملجأ ولا ملاذا (وقال قرينه هـــذا ما لدى عتيد ) فيجازي العبد بفعله ولا يظلم ، ويتحسر الغافل على ما جني العصاة ويتقدم ( ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ) وتقوم الزبانية إلى الفجار وتتبادر وتسوقهم سوقا عنيفا والدمع يتحادر وكتثب النارعلي الفجار وثوب الليث إذا غضب وشاجر ، فيذل عند زفيرها كل من عز وفاخر ( الذيجعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد ) وينصب الصراط في أصعب الأماكن ، وتنزعج لوضع الميزان القلوبُ السواكن ، ويقع الحصام بينالبائع والمبتاع في أُضيق الأماكن ( قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكنكان في ضلال بعيد ) فيقول الحق جل جلاله قد أزلت المطل واللي وفصل هذا الأمر كله إلى ، وانتصاف المظلوم من الظالم على ﴿ قَالَ لَاتَخْتُصُمُوا لَدَى ، وقد قدمت اليكم الوعيد) أما أنذرتكم فيما مضى من الأيام أما حذرتكم عواقب المعاصى والآثام ، أما أمرتكم بأخذ الحلال وتجنب الحرام ، أما وعدتكم بهذا اليوم في سَالَفُ الآيام ( مَا يبدلُ القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ) فيا لهذا ألهول المهول، الذي تحار فيه العقول ، ويستوى فيه العالم والحهول ( يوم نقول لحهم هـــل امتلأت وتقول هل من مزيد ) فذلك يوم 'ثبورِ المنافقين ، وسلامة الصادقين، وفوز السابقين ، والنار قد انطبقت على الفاسقيّن ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ) فيا حسرة العاصين لقد صعب تلافيها . ويا فرحة المخلصين لقد تكامل صافيها ، إذا دخلوا جنة أشرق ظاهرها واستنار خافيها ( لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ) فانظروا عباد الله فرق ما بين الفريقين بحضور ُقلب ، واستلبوا زمان الصحة بفعل الحيرات أيما سلب فاللذات تفني ويبقى العار والثلب ( إن فَى ذلك لذكرى لَمن كان له قلب . أو القي السمع وهو شهيد ) عباد الله أن شهر رمضان قد انصرم وانمحق ، وتشتت نظامه بعد أن كان اتسق ، فكأني بكم قد رحل وانطلق يشهد لمن أطاع وعلى من فسق ، فأين الحزن لفراقهوأين القاقي ، ( لا إله إلا الله ) . ما كان أشرف زمانه بين صوم وسهر ، وما كان أصفى أحواله من آفات الكدر ،وما كان أطبيبَ المناجاة فيه بين و َسط الليل والسَّحَر ، وما كان أرق القلوب فيه عند اشتغالها بالآيات والسور ، وما كان أضوأ لياليه جوف الغسق ، فياليت شعرى من الذى قام بواجباته وسننه، ومن الذي اجتهد في عمارة زمنه ، ومن الذي أخلص في سره وعلنه ومن

الذي تخلص من آفات الصوم وفتنه ، ومن الذي قرع فيه باب التوبة وطرق، ويحك و دع شهرك هذا بكثرة الاستغفار من التقصير ، والعزم على دوامالطاعة والتشمير ، فمن فاته بركة هذا الشهر فقد فاته الحير الكثير ، فياخسارة من تخلف ويا تجارة من سبق ، فيا أيها المقبول هنيئا لك بثوابه ، وبشرى لك إذا أمنك الرب من عقابه ، وطوبي لك حيث استخلصك لبابه ، وفخراً لك حين شغلك بكتابه « لا إله إلا الله » فاجتهد في بقية شهرك هـذا قبـل ذهابه فرب مؤمل لقاء مثله ما قدر له ولا اتفق ، ويا أيها المطرود في شهـــر السعادة ، خيبة لك إذا سبقك السادة ، ونجا المجتهدون وأنت أسير الوسادة ، على التَقَصير وأين الحرق ، فيا اخواني قد دنا رحيل هذا الشهر وحان ، ورب مؤمل لقاء مثله فاته الأمكان فودعوه بالأسف والأحزان ، واندبوا عليـــه بأْ لسُن ِ الأسى والأشْجان ، وقولوا السلام عليك يا شهر الصيام ، سلام محب أودى به القلق السلام عليك يا شهر الذكر والمحامد ، السلام عليك يا شهر ضياء المساجد ، السلام عليك يا شهر زرع الحاصد ، السلام عليك يا شهر المتعبد الزاهد ، السلام عليك من قلب لفراقك واقد ، السلام عليك من عين لفراقك في أرق السلام عليك يا شهر المصابيح ، السلام عليك يا شهر التراويح ، السلام عليك يا شهر المتجر الربيح ، السلام عليك يا شهر الغفران الصريح ، السلام عليك يا شهر التبرى من كل فعل قبيح ، ويا أسفا على ما اجتمع فيك من الحيرات واتسق فياليت شعرى هل تعود علينا أيامك أم لا تعود ، وياليتنا علمْنا مَن المقبولُ مِنّا وَ مَن المطرود ، وياليتنا تحققنا ما تشهد به علينا يوم الورود ، السلام علَّيك من مودع بتوديعك نطق، لا إله إلا الله ، فرحم الله امرأ بادر خلاصَه في باقى ساعاته ، والتفت إلى وقته واجتهد في مراعاته واستعد لسفره باحلاص طاعاته واعتذر في بقية شهره من سالف إضاعاته ، واعتبر بمن أمثّل أن يَرّى مثل ً هذا الشهر قبل ممــاته ، فتضرمت نار أجله في عود أمله فاحَّر ق، أين من كَان معكم في العام المــاضي أما قصدته سهام المنون القواضي فخلي في لحده بأعماله المواضي ، وكانزاده من جميع ماله الحنوط والخرق ، رَحَلُ والله عن أوطانه وظَّعن ، وأزُّ عجَّ عن أهله والوطن ، وبقى في لحده أسير الحزن ، وما نفعه ما جمع وما خزن ،

وتمنى أن يعاد ليرداد من الزاد ولن ، ولقد هتف به هاتف الأنذار فما فطن وَأَصَمهُ داعى الهوى عن ناصح قد صدق لا إله إلا الله، فتيقظ أيها الغافل وانظر لمسا بين يديك ، وأحذر أن يشهد رمضان بالخطايا عليك وتزود لرحيلك وانصب الأخرى بين عينيك ، واستعد للمنايا قبل أن تمدُّ أيديهـــا إليك قبل أن يوثق الأسير ، ويشتد الزفير ويجرى العرق ، اللهم صل على بغفرانك ، وجد علينا بأوفى الحظوظ من رضوانك ، وأزلفنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين عصيانك ، واجعل لنـــا نصيبا من جُودك وامتنانك ، ولا تقطع عنا ما عودتنا من جودك واحسانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ووفقنا اللهم للصالحات قِبلَ الممات ، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات قبل الفوات وألهمنا أخذ العدَّة للوفاة قبل الموافاة ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات ، وأرحمنا َإذا رحلنا عن أهل الحياة إلى أهل الممات ، ونازلتنا في ألحادنا طارقات الملمات، وأُحزل لنسا جزيلَ الصِّلاة على مرفوع الصَّلاة، وأثبنا بقبول صومنا عن اللذات ، ولا تخذلنا يوم انتقاض النُّوات ، إذا نادى بين الأعضاء منادى الشتات ، واستجب منا صالحات الدعوات ، وامح عنا خطا الخطوات إلىالخطيات وهب لنـــا في الدنيا لذة المناجاة ، وفي الآخرة سرور النجاة ، وبلغنا مالا تبلغه آمالنا من الحيرات إذا نادى المنادى بين الفريقين فقطع طمعً أهل الزلات ( أمّ حسب الذين اجترحوا السيآت أن نجعلهم كالذين آمنوا وعمَّلُوا الصالحاتُ ) اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا اليُّك ، وتضرعنا لديك ، ووقوفنا بين يديك ، اللهم طهر قلوبنا من الأدناس ، وأعذنا من شر الجنة والناس ، وألهمنا عمارة الأرماس ، وارحمنا فأنت خلقتنا إذ أذقتنا مرارة الكأس اللهم تمم لنـــا ما به بدأتنا وَلا تسلبنا ما به أكرمتنا إلهي عرفتنا بربو بيتك وغرقتنا في بحار نعمتك ودعوتنا إلى دار قدسك ، ونعمتنا بذكرك وأنسك ، إلهي أن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت ، وبحار الغفلة على قلوبنـــا قِـــد طمت ، فالعجز شامل والحصر حاصل والتسليم أسلم ، وأنت بالحال أعلم ، إلهي ما عصيناك جهلا بعقابك ، ولا تعرضا لعُذابك ، ولا استخفافا بنظرُك ، ولكن سولت لنا أنفسنا ، وأعانتنا شقاوتنا وغرنا سترك علينا ، وأطَّمعنا في عفوَّك برك بنــا ، فالآن من عذابك من ينقذنا ، وبحبل من نعتصم

: :

ان أنت قطعت حبلك عنا وأخجلتنا من الوقوف بين يديك ، وفضحتنا إذا عرضت أعمالنا القبيحة عليك ، اللهم اغفر ما علمت ولا تهتك ماسترت، إلهي ان كنا قد عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل ، حيث علمنا أن لنــــا ربا يغفر الذنب ولا يبالى ، إلهي أنت أعلم بالحال والشكوى ، وأنت قادر على كشف البلوى ، اللهم يامن سترت الزلات ، وغفرت السيئات ، أجرنا من مكرك ووفقنا لشكركُ « إلهي أتحرق بالنار وجها كان لك مصلياً ، ولسانا <sup>م</sup>كان لك ذاكرا ، و داعيا – لا – بالذي دلنــا عليك وأمرنا بالخضوع بين يديك وهو سيدنا محمد عليه فان حقه علينا أعظم الحقوق بعد حقك كما أن منز لتهأشرف منازل خلقك اللهم أصلحنا وأصلح ولاق أمورنا وادفع عنا شياطيننا وأرخص أسعــــارنا وأغزر أمطارنا ، وَوَلَّ علينا خيارَنا ، واصرف عنــــا شرارنا ، واقض بفضلك ديوننا . واجمع على الهدى شؤننا . وارحم أمواتنا. واسمع دعاءنا ووسع أرزاقنا . وطهر أخلاقنا . ولا تدع لنا ذنبــــا إلا غفرته. ولا هما إلا فرجته . ولا عيبا إلا سترته ولا دينـــا إلا قضيته . ولا مريضـــا إلا شفيته . ولا ســـائلا إلا أعطيته . ولا جاهلا إلا أرشدته . ولا محــــاهدا إلا نصرته . ولا عدوا إلا خذلته ولا طريقاً إلا أمنته ولا مجتهداً في الخيرات إلا أعنته اللهم واخصص ببركة دعائنـــا الوالدين والمولودين والحاضرين والغائبين وما سألناك اللهم من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الحيرات فبلغنا برحمتك يا أرحم الراحمين .اللهم اغفر لنسا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أوصانا ولمن أحبنا فيك والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات .

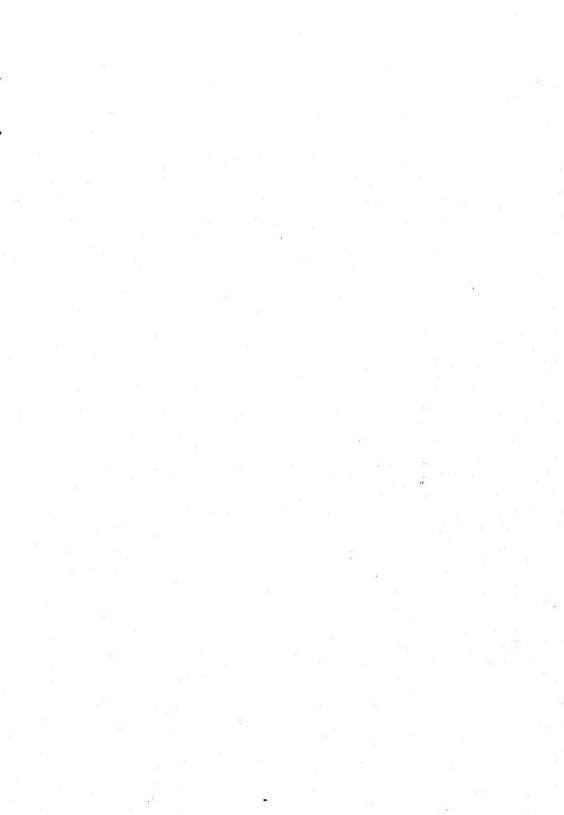

## الفهرست

الموضوع صفحة ٢٩ ما جاء فيما يقوله من رأى الهلال من الدعاء ٣٠ ما يطلب من التأهب لقدوم ر مضان ٣١ ما جاء في تبيت النية ٣٣ فضل الصوم ٣٣ الصوم لا يدخله رياء والسبب ٣٤ معنى أن الصــوم لله مع أن الأعمال كلها له ٣٦ معنى خلوف فم الصائم وهل هو في الآخرة كذلك ٣٧ للصائم فرحتان ومعنى ذلك ٣٩ حديث معاذ في فضل الصوم وغيره ٤٠ ما للصوم من أسرار وحكم ٤٢ فضل رمضان بمكة ٤٢ فضل رمضان بالمدينة المنورة ٤٣ ما جاء من أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه ٤٣ الأدب مطلوب سيما لمنجاور بيت الله الحرام ٤٤ كلمة عالية للحسن البصري وقد مر على قوم يضحكون في

الموضوع صفحة ٣ خطبة الكتاب ما جاء فی وجوب رمضان الحث على طلب الدعاء من الله وشروطه وآدابه ١٢ بيان وقت إمساك الصائم وما ينبغي لهمن الأخذ بالاحتياط ۱۶ التقوى ومراتبها ١٥ الترغيب في الصلاة وأنها مجموع عبادات عديدة ١٩ ومن المحافظة على الصلاة حسن الخشوع فيها ٢٠ التحذير من السرعة في صلاة التراويح وغيرها ٢٢ ما يجب عليك من مراعاة أهلك و تفقد شئو نهم ٢٣ معنى الصوم لغة وشرعا ۲۵ ما یثبت به شهر رمضان ٢٧ التحذير عن المخالفة في الصوم والفطر ووجوب اتباع أهل البلد في ذلك ۲۸ حکم ثبوت رمضان بالجساب ٢٩ حكم الصوم بالآلة المكـــبرة الحديثة

شهر الصوم

٦٦ ما جاء فى ما للصائم عند فطرهوما يقوله عنده

۲۷ ثلاثة لا ترد دعوتهم ۲۸ اعلم أن الظلم كله حرام

٦٩ ما جاء في من فطر صائمـــا

۷۲ ما يقوله من قدم إليه طعام من
الدعاء بعد فراغه من الطعام

٧٣ ما جاء في السواك للصائم

۷۵ ما جاء في جواز تمضمض الصائم
واغتساله من الحر

٧٦ ما جاء فيمن أصبح جنبا وهو صائم

۸۷ الحثعلی صیام رمضاناحتسابا وقیام لیله وما جاء فی فضله

٨٠ صلاة التراويحوهل الأفضل
صلاتها جماعة أو منفرداً

۸۶ الوعید الشدید علی من أفطـــر شیثا من رمضان بغیر عذر

٨٩ ما جاء في كفارة رمضان

٩٢ ما في حديث الباب من الفوائد

٩٢ استنبط بعضهم منحدیث الباب ألف مسألة

٩٣ ما جاء في فضـــل الاعتمار في رمضان

۹۳ معنى أن عمرة في رمضان تعدل حجة

٩٣ ما جاء في فضل المتابعة بين الحج والعمرة الصوم الذى لا يصان من قول
الفحش لا يزيد صاحبه إلا مقتا

٤٧ كيف كان ﷺ في رمضان ومايطلبمنالاكثارمنالحيرفيه

۸۶ مظهر من مظاهر جود الرب
تبارك وتعالى

٤٩ فائدة في نبذة من فضل القرآن
العظيم

۲٥ شيء من جوده عليه الصلاة والسلام

٥٦ النهي عن الوصال

۷۵ المعنی المراد من قوله ابیت عند ربی بطعمنی ویسقینی

٥٩ وقت السحور من الليل

٦٠ ما جاء أن السحور بركة

٦٠ بيان أن السحور كان يقع قبل
الآذان الثاني وأنه بطلوع الفجر
يمنع الصائم من كل شيء

٦٣ الترغيب في تعجيل الفطـــر وتأخير السحور

٦٣ أحاديث تعجيل الافطاروتأخير السحور صحاح ومتواترة

٦٤ البركة في الفطر على التمر فإنلم يجد فعلى الماء

صفحة ١٠٣ من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ حظه منها ١٠٤ ما يدعو به ليلة القدر ١٠٨ ما جاء في صدقة الفطر وأنها طهرة للصائم ١١١ الوقت المطلوب إرسال صدقة الفطر فيه ١١٣ الترغيب في أحياء ليلة العيد والتكبير فيه وفضله ١١٥ ما يطلب من الآداب لصلاة العيد وبيان التكبير فيمه على المذاهب المعتبرة ١١٥ التهنئة للمسلمين بعضهم بعضا

ً يوم العيد

۱۱۸ و داع شهر رمضان

٩٤ الكلام حول ما اعتاده من بمكة من الاعتمار في رمضان وأنه لا بد من الحروج في العمرةالي طرف الحـــل ونصوص أئمة المذاهب الأربعة

٩٧ ما يطلب في العشر الأواخر من رمضان وبيان ليلة القدر

٩٩ فائدة في ليلة القدر والمراد من إحيائها

٩٩ من كانت له حاجة الى الله فليقرأ سورة القدر

١٠٠ ما جاء أن ليلــة القــدر في رمضان وذكر علامتها ١٠١ الاعتكاف وحكمه